معمد الانماء العربي

الانمك والتربوي

اعلاو

التراسيات التربوبيت

راجب

د .عبَ دانتُدعبَ دالذائِ

انت راف د . أحمد صنب يدَاوي

الدرائسات النربوتية



Cardin Constitution

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Graph Charling

الدرائ تات النربوتية • المراسات النربوتية

# الانمساءالتربوي

اعداد قسِتْ الدّراسِتَ الدّراوسِتَ بر استران مراجعت د . أحدصَ نيدَاوي د . عبَداللهُ عبَداللائِم

فريق المؤلفين د. أحمرصَ يِرَاوي د. جميت للرَّاهييم د. نخت لذوه سبه المسلحق: د. رفبق نرحود



المركز الرشيسي: ص.ب: ٨٠٠٤ طراب لسن الجماهيرية العربية الليبيّة الشعبيّة الاشتراكيّة

فسرع نبشنان : ص مب : ۲۰۰ م ۱٤/٥٢٠٠ - بيروت

حقوق النثير محقوظة الطبعة الاولى بيروت -- ١٩٧٨ ويوالونونون

## الجزء الأول

و... أشك أحياناً في أهداف التعليم ونجاحه بالنسبة إلينا في أفريقيا. وقد يكون الهدف الخفي التعليم هو أن يحولنا إلى أوروبين سود ، أو أميركيين سود . وأقول هذا لأن سياستنا التربوية تبين بوضوح ؛ أن ما نتوقعه من التعليم في أفريقيا ، هو أن يمكننا من أن نجاري الإنجاز المادي لاوروبا وأميركا . ذلك هو هدف نشاطنا ... »

مواليمو جوليوس ك. نيريري (ص ٤ ، ١٩٧٥)

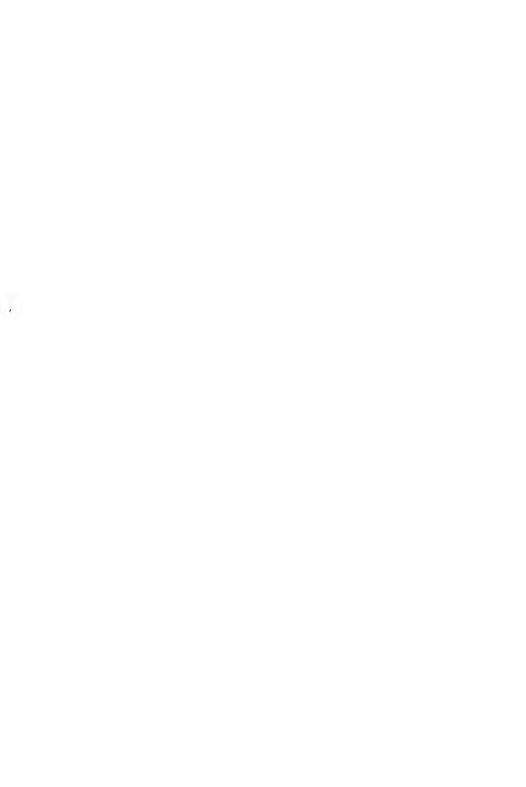

# ط*ديم* الدراسة <sup>(ه)</sup>

تكاثرت الدراسات في العقدين الأخيرين حول التربية والإنماء. وعنقدت لذلك الاجتماعات والمؤتمرات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وتوجيهت هذه الاهتمامات الكثيرة إلى البلدان المتنامية بالذات. فلماذا نضيف بدورنا دراسة أخرى إلى هذا الفيض من الدراسات؟ ألا يكفي ما صدر حتى الآن في هذا الصدد ليوجه البلدان المتنامية ويأخذ بناصرها في هذا السبيل؟

الواقع - من وجهة نظرنا - أن معظم هذه الدراسات :

إما أن تتجه اتجاهاً يطمس العلاقة بين التربية والمجتمع ، ويوجّه الانتقادات السلبية إلى الأنظمة التعليميـــة والتربوية ، والمعلمين ، والمتعلمين ، والروتين ، ويركّز على ديناميكيات النظام التربوي التعليمي

<sup>(</sup>ه) ملاحظة : نعلن امتناننا للزملاء الأكارم الذين تفضلوا مشكورين بإبداء ملاحظاتهم وانتقاداتهم حول طبعة و الأويست ، المحدودة الأولى ؛ التي صدرت من هذا الكتاب عن معهد الإنماء العربي في بيروت عام ١٩٧٧ بعنوان : و التربية والتنمية : في البلدان المتنامية » . ونخص منهم دالذكر الاستاذ الدكتور عبد الله عبد الدائم ، ونأمل أن نتدارك في المستقبل بعض التكرار ، وما تعذر علينا تحقيقه في الوقت الحاضر . مع العلم أننا فرحب كذلك بجميع الملاحظات التي تردفا بعد اليوم من قبل جميع المعنيين الإفاضل .

كنظام شبه قائم بحاله ، وبالتالي نتيه نحن ، ولا نعرف حقاً من هو المسؤول عن التخلُّف الربوي ؛

وإما أن تقرع الدراسات باب الربية من زاوية الثورة التكنولوجية ، أو بالأحرى الإغراء التكنولوجي ، وتقيم بناءً شامخاً للإصلاح النربوي على الوسائل التعليمية ومشتقاتها ، دون المساس بأنواع التعليم ومراحله وأهدافه . وهذا أساس واه محدود للإصلاح النربوي .

وإمّا أن تحدّد الدراسات العلاقة بين التربية والمجتمع تحديداً سليماً ، وتظهر الرابط الوثيق القائم بينهما ، لكنها من جهة ثانية تركز على الإسقاطات ، والمرامي الكمية للتربية والتعليم ، مع معالجة غير كافية للنواحي النوعية الأساسية . وعالوة على ذلك تغرق السوق التربوية بالاقتراحات المستحدثة ، لإنشاء مؤسسات تربوية جديدة من نوع اضافي ، كألوان التربية غير النظامية وما أشبهها . ويفترض في كل هذه المستحدثات التربوية أن تخدم عملية الإنماء دون المساس بجوهر التعليم النظامي ، الذي يشكل مكمن الداء والعلة الأساسية الكبرى .

وَلَدُلُكَ لَا تَفِي مثل هذه الدراسات بالغرض التربوي المنشود في إطار الإنماء الشامل المتكامل .

ولا فدّعي أننا ستتدارك أكثر الأخطاء والهفوات؛ فيما يتعلق بأهداف البحث وأساليبه ومحتواه، لأن من أشق الأمور جمع كل البلدان المتنامية تحت سقف واحد، فكيف نجمع بلدان الدنيا كلها على اختلافها، ونخرج بمعادلة تربوية صالحة؟

لكننا سنقدم دراسة تنطلق من واقع التعليم في البلدان المتنامية كمعظم الدراسات الأخرى ، وتعالج بعض معالم فعالية النظام التربوي

السائد حتى الآن في معظم البلدان المتنامية . ثم تربط هذا الواقع التربوي بالبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشترك البلدان المتنامية في خصائصها ، ولا سيما من حيث التبعية البلدان المتقلمة أو المصنعة . وتشدد هذه الدراسة على الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها التربية في كل مجتمع ضمن إطاره السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي .

وبعد ذلك ؛ تبيتن هذه الدراسة خيبة التعليم الأكاديمي الذي يسود معظم البلدان المتنامية في القيام بدوره اللازم لتحقيق الإنماء الشامل المنشود . وتستعرض مجموعة أساسية من بدائل التغيير الربوي الرئيسة الكبرى ، التي طورناها في نماذج معينة .

وهي تبدأ بـ ( نموذج الإنماء التعليمي الأكاديمي ، فتبين أنه على الرغم من شعاراته لا يتعدى فعلاً حيز التعليم الأكاديمي ، إلا من حيث الجوهر . ثم تعالج ، نموذج الإنماء التربوي المنتج ، فتبين أنه مختلف عن سابقه اختلافاً جذرياً في أنه بحاول أن يربط نظام التربية والتعليم بحياة العمل والإنتاج . وهو يراوح في هذا بين الربط الرفيق والربط الوثيق ، حتى يصل في أفضل حالاته إلى تحقيق مطالب العمالة الكاملة .

وعند هذا الحد الفاصل ، فطرح بديلاً ثالثاً ينشد نوعية جديدة من الحياة الإنسانية ، تتدامج فيها شتى وجوه النشاط البشري من اقتصادية واجتماعية وتربوية وجمالية تحت مظلة : « نموذج الإنماء الثقافي الشامل » . ونستعمل هنا الثقافة بمعناها الانتروبولوجي الشامل لكل ما ينتجه الإنسان مادياً ومعنوياً . والمجتمع المأمول من هذا المنظار ليس « مجتمع التعلم » فحسب ، بل المجتمع العامل المنتج المتعلم المثقف الهاعل في آن واحد . هذه هي قمة الإنماء الشامل في نظرنا ، والهدف

البعيد الذي بجب أن تنشده برمته الامم جميعاً ، ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً .

وهكذا ، نكون قد زود أنا الدارسين بمقياس عملي بسيط المظهر ، عميق الأثر في تقييم أي نوع من أنواع الإصلاحات التربوية التي تطرح ، سواء أكانت كلية أم جزئية ، وذلك على أساس معيار واحد ؛ هو قرب التربية والتعليم من عملية العمل والإنتاج ، حتى الوصول إلى حد الالتحام الكامل معها ومن ثم تجاوزها إلى تعزيز الحياة الثقافية الديمقراطية . فالعمل والإنتاج محورا الحياة كلها ، ومصدرا سعادة البشر إذا مارسهما الإنسان في ظل نظام سياسي اقتصادي عادل . والتعليم المستديم المرتبط بالعمل والإنتاج يصبح في مثل هذا الإطار فقط نشاطاً ابتكارياً خلاقاً .

ووجه الجيدة الذي ندعيه في هيذه الدراسة يرجع أساساً إلى استحداث ثلاثة نماذج للإنماء التربوي، متمايزة فيما بينها تمايزاً كلياً، ومترابطة ترابطاً منطقياً في الوقت ذاته على أساس لحمة العمل والإنتاج في علاقاتهما مع الربية والتعليم. وقد عالج اختصاصيون وخبراء كثيرون وجوهاً عديدة من كل نموذج على حدة ، ولكننا لم نطلع حتى الآن على دراسة تجمع بن كل هذه النماذج الإنمائية ومضامينها المعقدة ، في منظور واحد مبسط ومتكامل.

وجل همنا أن نبتكر أداة قياس سهلة الاستعمال ، بالغة الأثر في مجابهة المشكلات التربوية الفعلية ، وحك الأهداف والمناهج والأسائيب والوسائل ومختلف أنواع الممارسات التربوية في سبيل معرفة مدى إسهامها في عملية الإنماء الشامل الذي تهيمن عليه قيم ديمقراطية مشهودة .

وأخيراً ، تجدر الإشارة إلى أن بالإمكان استثمار هذه النماذج الأصلية الواسعة المدى التي قد مناها ، بغية اشتقاق نماذج فرعية أو نماذج أكثر تعقيداً منها . فيمكن الباحث أو الدارس من منخذي القرارات أن يركز على اتجاه معين ضمن إطار النموذج الواحد ، كما يمكنه أيضاً أن يدمج خصائص واتجاهات معينة مأخوذة من أكثر من نموذج ، ويصهرها في بوتقته ، ونخرجها من جديد في صيغة مناسبة ، تلبي حاجات بلده المتنامي أو المتقدم . وله في ذلك مطلق الحرية .

وفي رأينا أنه يكون على الصراط المستقيم ما دام يدرك الأسباب الموجبة ، والحلفيات السياسية الاقتصادية التي تحمله على ذلك ، وما دام أيضاً يرى بوضوح موقع نموذجه المنتخب من خط الإنماء التربوي المتلاحم مع خط الإنماء الشامل.



الفصل الأول

- 1 -

واقع التمليم في الدول المتنامية

نظراً لنطور العلوم ، وتبدأ القلسفات في الربع الأخير من القرن الحالي ؛ تغيرت مفاهيم التربية ، وتعدلت فلسفاتها ، وبالتالي أهدافها ووظائفها ؛ إن من حيث الكيف أو من حيث الكم ، وذلك بالاتجاهين الافقي والعمودي لحقل فعاليتها . والبحث في واقع التربية في الدول المتنامية ينطلق من بحث أول وأخطر المشكلات التربوية التي عانت منها هذه الدول ولا تزال تعاني حتى اليوم ؛ ونقصد بذلك الأمية ومحاولة محسوها .

# ١ . ١ . – الأمية ومحو الأمية في البلدان المتنامية :

في السنة (١٩٥٠) قد ّر (١) عدد الأميين في العالم بـ (٧٠٠) مليون أميّي ؛ أي (٤٥٪) من السكان الراشدين في العالم. وفي السنة (١٩٦٢) انخفضت النسبة المئوية ، وتمحورت حول (٤٠٪) ، ولكن عدد الاميين ازداد (٥٠) مليوناً. وظاهرة الازدياد هذه تعود إلى النموّ

<sup>(</sup>۱) ملاحظة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقصود أصلا من إيراد يعض المطومات الإحصائية في هده الدراسة ؛ هو الاستشهاد بمنازجا ، بالنسبة إلى الموضوع الذي نماجه . وقد لا يكون من الضروري (أو من المكن أحياناً) الحصول عسلي مطومات إحصائية أحدث مما ذكرنا ، بحيث ندعم أفكارنا دعماً أقوى ، نظراً للواقع المتخلف الذي نعيش فيه ، ونجري دراساتنا في كنفه .

<sup>(</sup>ه) تشير هذه الأرقام إلى الحواشي فقط في أسفل الصفحات. ( اطلب المراجع الكاملة في آخر الكتاب من فضلك ).

السكاني الهائل في الدول المتنامية وإلى بطء التعليم، وإلى ان عدداً كبيراً من الذين كانوا يحسنون القراءة والكتابة تراجعوا إلى مرحلة الأمية، لأنه لم تتوفر لهم الأجواء الثقافية الملائمة. ففي البرازيل مثلاً انخفضت نسبة الاميين من (٦٥٪) إلى (٥١٪) بين السنة (١٩٠٠) والسنة (١٩٥٠)؛ ولكن عدد الأميين ازداد ما بين (٦) و (١٥) مليوناً. فجغرافية الأمية تتطابق مع جغرافية الدول المتنامية ؛ والأمية هي السبب والنتيجة في آن معاً للتخلف. وهي ليست وقفاً على قارتي آسبا وأفريقيا كما يظن البعض. وإذا شكل الأميون (٨٠٪) من مجموع الشعوب الأفريقية ، فهم يشكلون (٤٠٪) في البونان ويوضلافيا، و (٢٠٪) في البونان ويوضلافيا، و (٢٠٪) في البونان ويوضلافيا، و (٢٠٪) في البونان

كانت الأمية تُعتبر آفة اجتماعية حتى وقت قريب. أما في السنوات العشرين الماضية فقد اكتشفت علاقتها بالتطور الاقتصادي، واعتبرت حاجزاً خطيراً أمام تحقيق أهداف الدول المتنامية. وبالتالي فإن محو الأمية يعتبر اليوم أحد العوامل الحاسمة في تطور المجتمعات وترقي الإنسان. فالنظرة اتجهت اليوم نحو محو الأمية محواً وظيفياً ضمن خطة إنمائية. وهذا الأمر ذو أهمية أساسية للدول المستقلة حديثاً على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه يحرّك الطاقات، ويغير البيئة، ويرفع من إنتاجية العمال، ويعزّز تعليم الأولاد.

والعمل لمحو الأمية هو بالمدرجة الأولى ؛ سبيل لتحريك الشعوب باتجاه مهمات البناء الوطني . فالتغيير لا يمكن حصوله إذا لم تشعر الجماهير الراشدة شعوراً قوياً بالحاجة إلى تحسين ظروف وجودها ، وإذا لم تكن مستعدة التضحية بكل جهودها لتحقيق ذلك . ولكن هذه المشاركة تفترض توعية بالمشكلة عن طريق الإعلام بالشرح والتدريب .

Le Than Khoi, p. 1065, 1970. (1)

لذلك نرى أنه إذا كان الإعلام الشفهي فاعلاً وضرورياً ، فهو محدود بحكم وسائل عمله . بينما محو الأمية يسمح بتوسيع حلقة الاتصال بين الجماهير والحكم ، وتمرير كلمة السر السياسية من أعلى إلى أسفل السلم الاجتماعي .

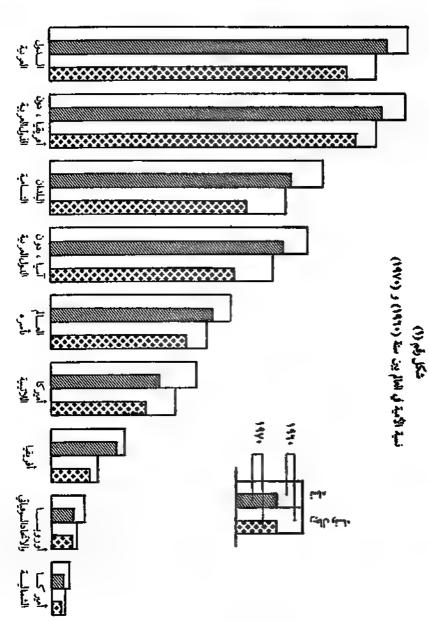

– المرحع كتاب الاويسكو السوي الإحصاء الثر بوي (١٩٧١)

وبالإضافة إلى ذلك أسهم محو الأمية للراشدين — بطريقة غير مباشرة — في التغيير الاجتماعي عن طريق التأثير في تعليم الأولاد. فغالباً ما لوحظ أن الأولاد الذين يعيشون في بيئة أمية ، ينسون بسرعة ما تعلسوه في المدرسة (طبعاً تختلف سرعة النسيان باختلاف المدة التي قضوها في المدرسة) . وقد ظهر من دراسة للأمية في الأوروغواي أن وأصبحوا من الراشدين الذين قضوا (٥) سنوات في المدرسة ؛ قد تراجعوا وأصبحوا من جديد أميين أو أنصاف أميين . وبالعكس من ذلك ، وأصبحوا من جديد أميين أو أنصاف أميين . وبالعكس من ذلك ، فإن صعوبات التكيف في المدرسة تكون أقل خطورة ، والتسرّب أقل حجماً ، والمعلومات أقل نسياناً عند أولاد العائلات غير الأمية (المتعلمة). فأين موقع الدول المتنامية من عملية محو الأمية ؟

يظهر من الشكل رقم (١) أن البلدان المتنامية ؛ ما تزال أكثر البلدان أُمّية . رغم أنها قد أظهرت تقدماً ملحوظاً في محو الأمّية ، إذ تضاءلت نسبنها فيما بين (٤٪) و(٦٪) في السنوات العشر الأخيرة ، ولكن عدد الأمّيين المطلق ازداد بنسبة (٧٪) فيها ، فالطريق لا تزال طويلة رغم تفاؤل الأمم المتحدة التي تراهن على محو الأمية فهائياً من العالم مع نهاية القرن الحالي . فعلى الدول المتنامية أن تعلم ما يقارب (٤٧٪) من مجموع سكانها ؛ كي تصل إلى محو الأمية نهائياً لديها .

إن حديثنا عن محو الأمية وعلاقته بتعليم الأولاد والتنمية عامة ، يوصلنا إلى تأكيد ظاهرة سوسيولوجية هامة وأساسية ، وهي أن التربية عملية تنم بواسطة مجمل البيئة الاجتماعية ، وما الملوسة إلا إحدى وسائلها . والتربية اليوم غير التعليم سابقاً : فبينما كان التعليم يقتصر على العمليات المدرسية المؤسسية المحصورة بالمعلم الذي يلقن المتعلم معارف ومعلومات كتبية بحتة ، تشمل التربية كل تفاعل بين البيئة والفرد ينتج عنه تغيير في السلوك الفكري أو العملي ؛ ومن هنا كان لا بد من التدبيز بين نوعين من التربية : التربية النظامية كالتي تدور لا بد من التدبيز بين نوعين من التربية : التربية النظامية كالتي تدور

ضمن جدران المدرسة ، والتربية اللانظامية التي تتم خارج المؤسسات التعليمية التقليدية ، كالتفاعل الذي يحدث مثلاً بين المستمع أو القارىء، ووسائل الإعلام المختلفة ، وشتى أنواع التنشئة الاجتماعية .

ومن ملاحظة هذا التغير في السلوك الفكري والعملي عند المتعلم ، أخذت الدول المتقدمة ، تطرح الأسئلة المتعددة حول علاقة مستوى التعليم أو التربية بمستوى جودة استخدام التقنيات الجديدة ، وفعالية استخدام الموارد المنتجة ، وارتباط كل ذلك بالنمو الاقتصادي . هذه التساؤلات والإجابة عليها جعلت معظم الدول المتقدمة ؛ تغير نظرتها إلى التربية . فبعد أن كانت تعتبرها قطاعاً استهلاكياً ؛ بدأت تتعامل معها على أنها شركة منتجة ، وأن التثمير فيها هو تثمير أنتاجي استهلاكي . ومن هنا بدأت تتضح أولى علاقات التربية بالمتنمية . وكان ينقصد بالتنمية حيئلذ التنمية الاقتصادية فقط ، أي زيادة الدخل القومي الحام ، وزيادة معدل الدخل الفردي . أما هذه الدراسة ؛ فستستعمل عبارة التنمية بالمقهوم الديمقراطي الشامل عمودياً وأفقياً ، في تنمية جميع المواطنين من جميع الطبقات على جميع المستويات ، ومن جميع المادية والفكرية والاجتماعية (۱) .

ولكن لقياس درجة نمو بلدما ، لا بد من اعتماد معايير ثابتة أو نماذج متقدمة ؛ تكون الإطار المرجعي للتفوُّق والمقارنة والقياس في آن وأحد. وانطلاقاً من هذا المبدأ بالضبط تسمى دول العالم الثالث دولاً متنامية . وهذه التسمية لا تعني أن جميع هذه الدول متشابهة حتى

<sup>(</sup>١) رأجع تغير مفهوم الإنماء من الإنماء الاقتصادي، بحسب المعاوير الغربية، إلى الإعاء المبتكر الشامل للإنماء الاجتماعي والسياسي في منشورات عديدة، منها: فشرة الاونسكو عن التجديد الصادرة في حزيران – يونيو (١٩٧٦)، التي تدرس هذا الأمر بالنسبة للمول أميركا اللاتينية.

<sup>-</sup> UNESCO, Innovation News letter, p. 2, 1976.

الالتباس، بل على العكس من ذلك؛ فالبلدان المتنامية لا تواجه الصعوبات نفسها، ولا تعاني من الأزمات نفسها، فلكل دولة منها معطياتها الخاصة بها كما أن لها صعوباتها ومشاكلها التي تتفرد بها عن غيرها. ولكن رغم تفرد كل دولة من اللول المتنامية؛ فهناك قواسم مشركة ونوعيات معينة من المشاكل والصعوبات والمعطيات تميزها جميعاً. ولما كانت غايتنا في هذه الدراسة البحث عن علاقة التربية والتنمية في الدول المتنامية بشكل عام؛ وجدنا أنفسنا أمام استحالة مادية لعرض الواقع التربوي لكل بلد من هذه البلدان على حدة. لذلك كان لا بد لنا، وذلك لأسباب محض منهجية، أن نعرض الواقع التربوي المشترك للبلدان المتنامية بصورة مشاكل تربوية مشتركة بين هذه اللول جميعاً (طبعاً مع بعض التفاوت في درجة حدتها في كل بلد، تبعاً لعطيات البلد المعني) وانعكاساتها التنموية سلباً أو إيجاباً.

# ٢.١. تعميم التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني في البلدان المتنامية :

من أولى المشكلات التربوية في البلدان المتنامية ؛ عدم شمول التربية جميع الذين هم في سن التعليم ؛ وذلك رغم إقرار إلزامية التعليم في عدد كبير من هذه البلدان . فهناك قسم كبير من الأولاد الذين هم في عمر الدراسة لا يزالون خارج المدرسة . وتختلف نسبة هؤلاء باختلاف البلدان . فالنسبة المثوية للأولاد غير المسجلين في المدارس الابتدائية كانت في عام (١٩٦٨) بمعدل (٢٥٪) في أميركا اللاتينية ، و (٥٥٪) في آسيا ، و (٢٠٪) في أفريقيا . كما تختلف أسباب بقائهم أو إبقائهم خارج المدرسة باختلاف الأنظمة التربوية والاجتماعية للبلدان ، غير أن السبب الرئيسي والمشترك هو ازدياد السكان المطرد في البلدان المتخلفة ، وذلك بنسبة تقارب نسبة الحصوبة الطبيعيسة . فالشكل الرقم (٢) ينظهر لنا القرق الكبير النمو السكاني بين الدول فالشكل الرقم (٢) ينظهر لنا القرق الكبير النمو السكاني بين الدول

المتقدمة والمتنامية . فبينما - في هذه الأخيرة - تصل نسبة النمو السكاني السنوي إلى (٢,٢/) تقريباً ، وقد تتعداها في إحصاءات أخرى ، تظل تلك النسبة دون (١,٥) في اللول المتقدمة ، يضاف إلى ذلك ان أكثر من (٠٥/) من سكان اللول المتنامية هم دون سن العشرين . فالزيادة الكبيرة في نمو السكان من جهة ، وتضخم عدد الذين هم في سن الدراسة ، عاملان أساسيان لمنع اللول المتنامية من مواكبة تطورها السكاني بتطور تربوي مواز ؛ وذلك إما لأسباب اقتصادية أو سياسية اجتماعية . فالتعليم الابتدائي ليس إلزامياً في جميع اللول المتنامية . وحتى اللول المتنامية الغنية التي استطاعت تأمين مصاريف التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني ؛ لم تصل بعد إلى تعميم هذا التعليم على جميع مواطنيها . المجاني ؛ لم تصل بعد إلى تعميم هذا التعليم على جميع مواطنيها . فالنسبة الظاهرة للتعليم الابتدائي في هذه البلدان لم تكن عالية جداً عام ( ١٩٧١ – ١٩٧٧ ) : ففي النيجر مثلاً (١٤٤٪) ، وفي التشاد وفي غواتيمالا ( ١٩٧٠) ، وفي نيكاراغوا (٧٨٪) .

ويعود ذلك إلى أسباب اقتصادية في معظم هذه البلدان المتنامية التي أقرّت إلزامية التعليم ومجانيته ، دون أن يكون عندها الوسائل المادية والإمكانات الإنسانية والمالية اللازمة لتطبيقها . ولا شك في أن التباعد بين الأهداف المكتوبة وتلك المحققة فعلا يزداد عمقاً وحجماً ؛ كلما كانت الدوافع إلى إقرار التربية الإلزامية المجانية من باب المثالية والبروز بين سائر الدول ، بدل أن تكون حاجة ثقافية ناتجة عن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للبلد .

شكل رقم (؟) افسر السكاني البلدان المقدمة والتنامية

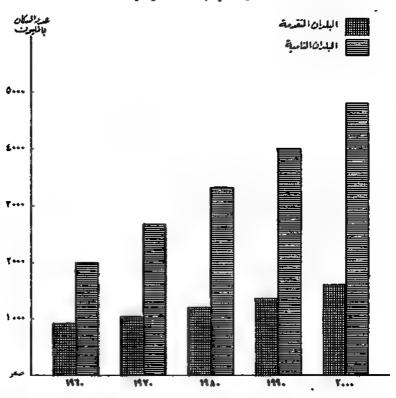

- المرحع · كتاب الأم المتعلة الإعصام السكاني ( 1971 و 1977 )

# وينتج عن هذا الوضع مشكلتان :

أولاً : أن التعليم قد نما نمواً متفاوتاً حسب المقاطعات . فالمناطق الجردية أو الريفية المفتقرة إلى طرق المواصلات ؛ لم تنتفع من مجانية التعليم الرسمي ؛ كما هي الحالة مثلاً في الأفغانستان والهند وتايلاند وأثيوبيا والنيجر ومدغشقر وكولومبيا والبيرو . بينما وصلت نسبة التعليم الابتدائي في المدن إلى مرحلة التعميم الكلي الكامل ، كما هي الحال في كولومبو وطهران ومدينة الجزائر . وانطلاقاً من هذا الوضع وكيلا يترك أبناء الريف أولادهم بدون تعليم ؛ نراهم يأخلون المبادرة لإنشاء مدارس خاصة بهم . وحيث يتعد رعليهم الحصول على أساتذة ومعدات مدرسية من وزارة التربية الوطنية نظموا مؤسساتهم بأنفسهم ، ووظفوا المدرسين غير المؤهلين غالباً ، ودفعوا من أموالهم الخاصة كلف مثل هذه التربية ، المؤهلين غالباً ، ودفعوا من أموالهم الخاصة كلف مثل هذه التربية ، فكانت الكارثة مزدوجة ؛ إذ لا يكفي أن هذه المناطق الريفية لا تستفيد فكانت الكارثة مزدوجة ؛ إذ لا يكفي أن هذه المناطق الريفية لا تستفيد من مجانية التعليم ، بل تسوء بها الحال فتعاني نوعية سيئة في التعليم من مجانية التعليم ، بل تسوء بها الحال فتعاني نوعية سيئة في التعليم وشاطيء العاج واوغندا .

ومن الملاحظ في أكثر البلدان المتنامية أن هناك عامل ارتباط سلبياً بين مستوى حياة الشعوب ودرجة غوصها في الحياة الريفية ، ومن هنا كانت سهولة الاستنتاج أن مجانية التعليم الابتدائي الرسمي تفيد منه –قبل كل شيء – الشعوب الأقل فقراً والأقل حاجة إلى هذه المجانية (١).

ومن نتائج هذا التفاوت في الاستفادة من خدمات التربية نوعاً وكماً بين المدينة والريف، الحركية الجغرافية. فالتربية تشجع الحركية(\*)؛

Haliak, Jacques: Aqui profite l'école ? Paris 1974. ( )

<sup>( \* )</sup> الحركية : Mobility

وهذا أمر معروف. ففي البلدان الفقيرة يهرب الشباب المثقف من المناطق الريفية إلى المدن ، وقد لا يتردد في بعض الأحيان من اجتياز حدود دولية ( فولتا العليا — شاطئ العاج ) . ففي المراكز الكبيرة كل شيء يبهر الشباب المتعلم ، وخصوصاً توافر الفرص التربوية لمتابعة دروسهم ، والإمكانات الكبيرة لإيجاد عمل برواتب مرتفعة جداً إذا ما قيست برواتب أو مداخيل أبناء المناطق الريفية (١). وجميع الدراسات أثبتت هذه الظاهرة : ففي رونبل في غينيا ، وهي حالة ممثلة تماماً لهذا الوضع ، الخد أن (٧٦) مهاجراً من أصل (١٠٠) ؛ يشرحون أسباب هجرتهم إلى المدينة بأمل إيجاد عمل ما ، و (٨) من أصل (١٠٠) يأملون متابعة دروسه—م .

ونتيجة لظاهرة الهجرة هذه ؛ أخذ النمو السكاني في المدن يرتفع بسرعة في المبدان الفقيرة (٤,٧١٪) سنوياً حسب إحصاءات الأمم المتحدة ، مقابل (١٩٦٠٪) في الريف ما بين سنة (١٩٦٠ – ١٩٧٠) ، وبنسبة تقديرية بلغت (٥,٤٪٪) مقابل (١٩٧٠٪) ما بين سنة (١٩٧٠ – ١٩٨٠). ويظهر ذلك واضحاً في الشكل ذي الرقم (٣) المأخوذ من إحصائيات الأمم المتحدة لسنة (١٩٦٩).

<sup>(</sup>١) الصدر السابق.

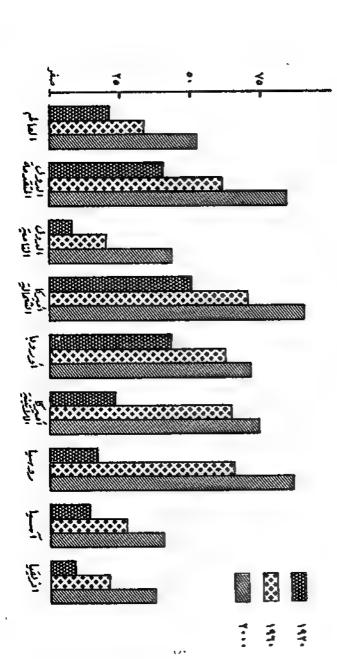

شكل وقم (۳) نسبة سكان المدن إلى جيموع السكان العام،ستنزه ۱۹۲۰)و (۱۹۳۰)و (۲۰۰۰)

وبما أن سرعة النمو الاقتصادي أدنى من سرعة هذا النمو السكاني كان لا بد من تفشي البطالة بنسب كبيرة في المواكز الحضرية بين الشباب ، ومن هم أكبر سنا أيضاً . أما الذين يعملون منهم ، فإنهم ينون أقل من غيرهم ويقعون بذلك في البطالة المقنعة المسترة ، وذلك لأن العديد من المهاجرين غير مهيئين للانخراط في الأعمال الإنتاجية في المدينة ، ولا بد لهم من قبول الوظائف التي تعرض عليهم ، ولو كانت أدنى من حيث متطلبات المهارة ، مما يسمح لهم به تدريبهم كل ذلك أمام المنافسة العسيرة التي يجابههم بها العمال الذين ولدوا في المدن . لذا يتحتم على المهاجرين الحدد في الغالب ، أن يبيعوا عرق جبينهم بأجرة متدنية ، مما يزيد في اتساع الهوة الاجتماعية بين الأغنياء والنقراء . ولما كانت مداخيل هؤلاء المهاجرين لا تسمح لهم بمستوى معيشة معقول في المدن ، يعمد أكثرهم إلى الإقامة في الأحياء الفقيرة ، معيشة معقول في المدن ، يعمد أكثرهم إلى الإقامة في الأحياء الفقيرة ، ولتراوية الملائمة (۱) .

وبناء على مجمل ما تقدم نستطيع أن نفهم لماذا ركنزت الاونسكو في تقريرها الأساسي المقدم إلى مؤتمر وزراء النربية والتخطيط الاقتصادي المنعقد في أبو ظبي في شهر تشرين الثاني – نوفمبر (١٩٧٧) ، على مسألة الإنماء الريفي (الاونسكو – ١٩٧٧) .

ثانياً: إن عدم التقيد بإلزامية التعليم ؛ نجده عادة عند البنات أكثر بكثير مما نجده عند الصبيان ، وبخاصة في الدول العربية ، ودول آسيا الوسطى ، وبعض دول أفريقيا . وهذه الظاهرة تطرح قضية تعلم المرأة في الدول المتنامية . وهي مشكلة هامة وأساسية إذا ما عرفنا أدوار المرأة الاجتماعية المختلفة ، وخاصة دورها الأول ألا وهو الدور التربوي

<sup>(</sup>۱) كيورتشيف ، ۱۹۷۴ .

في العائلة. فتربية المرأة تعني تربية كل العائلة. وقد أظهرت جميع الدراسات التي تهم بالمرأة وتُقافتها ، أن المرأة المتعلَّمة تسهم في بقاء الأولاد فترة أطول في المدرسة ، وبالتالي تخفف من التسرَّب ، كما تساعد على تثبيت معلوماتهم ؛ وأن تربية المرأة الغذائية والصحية والمنزلية تنعكس إيجابياً على صحة العائلة النفسية والحسدية وعلى توازنها الغذائي والمادي. أما من الناحية النفسية ؛ فمردود تربية المرأة أكبر من مردود تربية الرجل على صعيد التغيير في العادات والسلوك والمواقف ، من أجل التكيُّف بما يتناسب مع العصر الحديث. كما أن هناك علاقة وطيدة بين ثقافة المرأة وحجم العائلة ؛ وبالتاني بين ثقافة المرأة والتزايد السكاني . فيختلف مفهوم العاتلة عند الفتاة المثقفة عنه عند الفتاة الأميّة. فِبينما الاولى ، عالماً ما تكتفي بعائلة صغيرة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أولاد على الأكثر بحسب درجة ثقافتها ، نرى الثانية تميل إلى العائلة الكثيرة العلم ، وقد يكون ذلك لتبرير وظيفتها النسوية في البيت والمجتمع . وفي حين أن الاولى تكون أقل مقاومة لوسائل منع الحمل المختلفة وأكثر تقبلًا لفكرة الإجهاض (وذلك بدرجات مختلفة ترتفع كلما ارتفعت ثقافة المرأة إجمالاً ) ، غالباً ما ترفض الثانية أي وسيلة من وسائل منع الحمل كما ترفض فكرة الإجهاض المقصود. ويظهر ذلك من الجلول ذي الرقم (١) والشكل ذي الرقم (٤) :

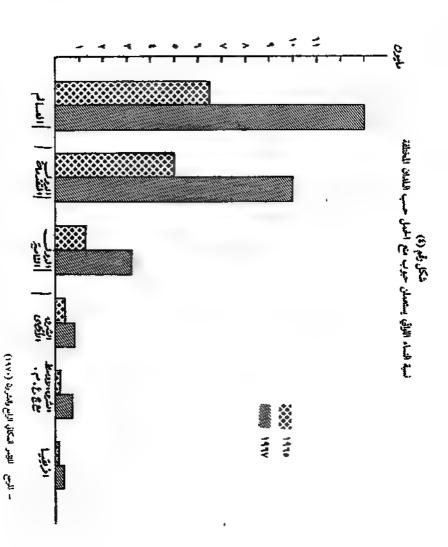

جلول رقم (١)

| لا أعرف | غير موافق | وافسق | ,a            |
|---------|-----------|-------|---------------|
| ٧       | ٤٣        | ٥٠    | تعليم ابتدائي |
| ٤       | 77        | ٧٠    | تعليم ثانوي   |
| ٤       | **        | ٧٤    | تعليم عال     |

– المرجع : أحد استفتاءات الرأي في الولايات المتحدة حول الإجهاض(١) .

هذه هي فعالية المرأة بواسطة العائلة. أما خارج العائلة فلا تختلف فعالية المرأة المتعلّمة عن فعالية الرجل في جميع ميادين الحياة العملية إذا ما أُتيحت لها الفرص نفسها المتاحة له. « وإذا كانت الدول النامية جادة فعلا في مجابهة التحدي الحضاري، وفي بناء مجتمع جديد ؛ فما عليها إلا أن تعيد إلى نصف هذا المجتمع إنسانيته الكاملة (...) إذ كيف لنا أن نجابه التحديات التي تهد دنا ، وأن نبني مجتمعاً جديدا في حين أن نصفنا مشلولا ؟ وعندما يكون النصف مشلولا يصبح الكل مشلولا أيضاً » (٢). وقد تبين من إحدى الدواسات (٣) حول أسباب نكسة ترى أن هناك ارتباطاً بين قيمة المرأة في المجتمع العربي وبين حدوث الهزيمة . وهذا انجاه في التفسير تؤكده وقائع تاريخ الحضارات حدوث المزيمة . وهذا انجاه في التفسير تؤكده وقائع تاريخ الحضارات التي تعطينا الأمثلة الكثيرة لتأييد القول بأن النظرة إلى المرأة تؤثر في ازدهار وانحطاط الحضارات ؛ حتى أن بعض الدارسين لتطور هذه الحضارات

Pomeroy et Landam, 1972. (1)

<sup>(</sup>۲) شرایی، ص ۱۱۳، (۱۹۷۵).

 <sup>(</sup>٣) راجع : وهية نخلة و اتجاهات المفكرين العرب في تحليل نكسة حزيران ١٩٦٧ » ،
 بيروت -- كلية التربية ، اطروحة كفاءة (١٩٧١) .

يعتبر أن العامل الأول في انحطاط وازدهار الحضارات هو درجة اعتزال المرأة المجتمع والحياة العامة ، ودرجة علو مركزها في العائلة والمجتمع أو تدنيه ، كما يعتبر أن في بدء كل بعث حضاري وجوداً كاملاً للمرأة وفعالية كبيرة لإسهامها (١). وإذا كانت المرأة المتعلمة بهذه الأهمية في عملية التغيير ، فلا بد من إلقاء نظرة على واقعها التربوي في البلدان المتنامية .

لا شك في أن حظ البنت من التعليم في جميع بلدان العالم لا يزال متدنياً. حتى ان البلدان المتقدمة لم تصل بعد إلى تعليم شامل لحميع فنياتها من سن (١) إلى (٢٤) ، ويدخل في تفسير ذلك عوامل اجتماعية كثيرة ؛ منها : أن المرأة ليست بحاجة إلى التعليم طالما أنها ستقضي وقتها في البيت ، فهي لن تنتج ، وبالتالي فإن تعليمها تشمير استهلاكي فقط ، بالإضافة إلى لائحة الممنوعات ، وسلسلة العادات الاجتماعية التي ما زالت تكبيل سلوكها وتفرض عليها انزواء وهواناً ، وبخاصة في بعض الدول العربية .

جدول رقم (۲) إجمالي عدد الطالبات في مراحل التعليم المختلفة ونسبتهن إلى مجموع البنات من سن (٦ ــ ٢٤) سنة (١٩٧٠)

| جملة<br>البلدان | البلدان<br>المتقدمة | البلدان<br>المتنامية | البلدان<br>العربية | السنة                                        |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|                 |                     |                      |                    | مجموع عدد الطالبات<br>( بالمليون ) في مراحل  |
| ۲۰۸,٦           | 111,4               | 47,4                 | 0,0                | التعليم المختلفة ١٩٧٠                        |
| % <b>٢٩,</b> 0  | <b>%17,4</b>        | ۱۸٫۳                 | %Y1,1              | النسبة إلى مجموع البنات<br>من سن ٦ – ٢٤ ١٩٧٠ |

المرجع: «مجلة التربية الجديدة» الصادرة عن مكتب الاونسكو الإقليمي التربية في البلاد العربية ، العدد الحامس سة (١٩٧٥)

<sup>(</sup>۱) حوراني ، ص ۱۴

ففي الجلول رقم (٢) نلاحظ أن عدد الفتيات اللواتي كن سنة (١٩٧٠) في المدارس في البلدان النامية ، بلغ (٩٦,٩) مليون فتاة . وهذا العدد لا يشكّل سوى (١٨,٣٪) من مجموع الفتيات اللواتي هن في السن ما بين (٦- ٢٤) سنة ، أي أن هناك (٢٩,٥) مليون فتاة كانت خارج المدرسة سنة (١٩٧٠) . أي (٢٩,٥) مليون عائلة فيما بعد سوف تشكو من أمّهات غير متعلمات أو أنصاف أمّيات . ولن نكر رما قلناه سابقاً عن أهمية علاقة ثقافة المرأة بتربية ومستقبل أولادها . ولكن لا يكفي أن تلخل الفتاة المدرسة ، فالأهم من ذلك أن يسمع لها بمتابعة دراستها ؛ ولكن إلى أي مستوى ؟

من الناحية المبدئية في معظم اللول المتنامية أو حتى فيها جميعاً ، يعطي الدستور أو التقانون الحق لكل فتاة في التعليم بشكل متكافى، مع شقيقها الصبي (الولد) ، ولكن ليس كل ما يكتب في القوانين ينفذ عملياً . فنظرة سريعة إلى الجدول ذي الرقم (٣) تظهر ما يلي :

# جدول رقم (٣) عدد الطالبات في المراحل التعليمية في البلدان التنامية للسنتين ( ١٩٦٥–١٩٦٨ )

|        | And the Property of California | 1      | C ON THE                  |       |                       |                   | Contract of the second      |      |                     |
|--------|--------------------------------|--------|---------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------|---------------------|
| ر<br>م | ثانوي                          |        | عال المجموع الكلي ابتدائي | چ     | ثانوي                 | - 1               | السنة المجموع الكلي ابتدائي | 114  | _<br>عمديمة البلدان |
| ٠٨٪    | ٧٨٪                            | ٠,٣٠٥  | 3.4.7.                    | >     | 14.                   | 4047              | 1313                        | 1410 | البلدان العربية     |
| 347    | .47,                           | ۲۳٪    | 0.4.%                     | =     | 73.1                  | 1443              | 1400                        | 19V. | 1                   |
| 0 X %  | ۲۳٪                            | b.A.7. | ٧٣٪                       | 3     | 101                   | ٧٣٠.              | ٥٨.                         | 1440 | البلدان الافريقية   |
| ٧٨٪    | 34%                            | 13%    | .3%                       | F. F. | 100                   | 434.1 AALb        |                             | 14   | ا العربية)          |
| 1.47   | 1.M.Z                          | ۲۳./   | ٧٣٪                       | 434   | 14730 14.43 VLV.1 436 | 14.43             | - 1                         | 1940 | البلدان الآسيوية    |
| ٧٨٪    | 04%                            | ٧,٨٪   | ٧٣٪                       | 1540  | الملك                 | 03710             | .330%                       | 19V. | ا<br>(عدا العربية)  |
| ·4.    | ٧٤٪                            | 13%    | ٧٤٪                       | 444   | 1144                  | רציוו וואש דישביו |                             | 1440 | لدان                |
| 0.47   | ٧٤٪                            | 7.59   | ٧٤٪                       | 240   | 014.                  | AAALA 30.14 .blo  |                             | 19V. | أميركا اللاتينية    |

١ — إن نسبة تعليم الفتاة في البلدان المتنامية تختلف باختلاف هذه البلدان. فهي مثلاً منخفضة في الدول العربية ، ومساوية تقريباً لنسبة تعليم الفتيان في بلدان أميركا اللاتينية. لكن بشكل عام نرى أن نسبة تعليم المرأة هي أقل من نسبة تعليم الرجل في جميع البلدان المتنامية.

٢ - كلما ارتفعنا في سلم التعليم ، قلبت نسبة البنات بالمقارنة مع نسبة الصبيان. وهذا ما يشير إلى أن الفتاة في الدول المتنامية لم تصل بعد إلى مرحلة الإفادة من التعليم كالرجل. ولا شك في أن للنظام التعليمي المرتبط أصلاً بالنظام الأجتماعي وبميزان القوى الاجتماعية وبعلاقات الإنتاج الداخلية ، دوراً كبيراً في التضييق على المرأة وحرمانها من فرص المتابِعة ؛ وبالتالي فالنظام التعليمي نفسه مسؤول بالدرجة الاولى عن تسرُّب هذه النسبة الكبيرة من الفتيات خلال المراحل المختلفة من التعليم . فتفاوت عدد المدارس المخصصة لكل من البنات والصبيان، وعدم اعتماد مبدأ التعليم المختلط ؛ يجعلان عدد البنات الممكن قبولهن سنوياً في المدارس محدوداً بعدد الأماكن الحرة في كل مرحلة من المراحل، وبالنالي انتقاء نخبة قليلة تتضاءل كلمـــا ارتفعنا في سلَّم التعليم . فانطلاقاً من الجدول ذي الرقم (٣) نستطيع أن نستنتج أن من كل (١٠٠٠) فتاة يدخلن المدارس في البلدان الافريقية أربع فتيات فقط يصلن إلى التعليم الجامعي . أما الباقيات فيتساقطن على الطريق . وهذه الظاهرة تطرح مشكلة جديدة وهامّة تميز التعليم في الدول المتنامية ، وهي مشكلة آلإهدار .

# ٣٠١. الإهدار في البلدان المتنامية:

الإهدار: كلمة اقتصادية تعني الحسارة الناتجة عن نقص في الفعاليات الإنتاجية الداخلية والحارجية للنظام التعليمي. وسنكتفي الآن بالحديث عن الاهدار الناتج عن النقص في الفعالية الداخلية، أما الفعالية الحارجية فتطرّق إليها فيما بعد.

الإهدار إذن ينشأ عن ظواهر ثلاث: الإعادة، والتسرُّب، والتأخيّر الدراسي. فالإعادة هي بقاء التلميذ في الصفّ نفسه، وقيامه بعمل السنة الدراسية السابقة نفسه، والتسرُّب هو ترك المدرسة قبل نهاية الدراسة في مستوى تعليمي معين، أو ترك المدرسة في نقطة وسطى أو غير فهائية من مرحلة تعليمية (١).

أما التأخرُ الدراسي فهو كون عمر التلميذ المتأخرُ أكثر من معدل الأعمار العادية للصف الذي هو فيه ، والجدولان (٤) و (٥) يعطياننا فكرة واضحة عن حجم هذه المشكلة في الدول المتنامية وأهميتها :

جدول رقم (٤) الإهـــدار المدرسي : نسب التأخُّر المدرسي (١٩٦٨ ــ ١٩٦٩)

| (/)4                      | المرحلةالثا  | المرحسلة       | إسم               |
|---------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| يــرر.)<br>الحلقة الثانية | الحلقةالاولى | الابتدائية (٪) | البسلد            |
| ٦٨,٦                      | ۷۳,۷         | ٥٨             | الجزائر           |
| ۷۱٫۷                      | ۸۵,۲         | ٧٦,٥           | شاطىء العاج       |
| ٧٧,٥                      | ۸۳,۹         | ٨٠,١           | تشــاد            |
| ٤٩,٥                      | ٤٩,٧         | ٤٧,٦           | الهند (۱۹۲۶_۱۹۳۰) |
| ٦٨,٤                      | ۲۷,٤         | 09             | العراق            |
| 44,0                      | <b>47,4</b>  | ٤0,٣           | التشيلي           |
| 77                        | ٦٢,٣         | 01,1           | فنزويسلا          |
| ٥٨,٧                      | ۵۷,۵         | ٣٥,٨           | فسرنسا            |
| 41,1                      | ۳٧,٨         | ۲۷,۰           | إيطاليا           |
| ۹,۸۳                      | 17,7         | ٤,٩ (          | السويد(١٩٦٦–١٩٦٧) |
|                           | 14,7         | 14             | يوغوسلافيا        |

<sup>–</sup> المرجع : نفس للرجع السابق .

UNESCO, Mesure statistique, 1970. (1)

جدول رقم (٥)

الإهدار المدرسي: مقسدار التسرُّب والإعادة

| ~             | نادار الإعادة (٪) | مهادار     | (%)           | التسريب (        | مقدار          |               |                          |
|---------------|-------------------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| نوية          | المرحلة الثا      | المرحلة    | لثانو ية      | المرحلة الثانوية | المرا          |               | الم البا                 |
| الحلقةالثانية | الحلقةالاولى      | الابتدائية | الحلقةالثانية | الحلقة الاولى ا  | الابتدائية     |               | -                        |
| 14,1          | 14,4              | 12         | ٧,٣٤          | ٧,3 ٢            | 17,4           | ( 44 - 44 )   |                          |
| 44,4          | 44,4              | 44,4       | - <u>*</u> *  | 1661             | 3,V3           | (11-41)       | ا نغو                    |
| ı             | 3117              | 44         | 1             | Y,03             | <b>^1,</b> 1   | ( 41 - 41)    | ر ا                      |
| >             | 14,4              | ٧,٧        | 3,31          | Y0, Y            | ٨, ١٢          | ( * r - v r ) | Ę                        |
| 1,3           | 14.1              | ه.<br>هر   | 14,4          | 7.00             | ٧,٥٤           | (11-11)       | الارتينيان<br>الارتينيان |
| ٧,٧           | ٧,٠               | 1.,1       | 74,5          | 0<br>W           | الله<br>الله ( | ( Vr — Vr )   | ۲<br>نور:                |
| 14,4          | 10,7              | 11,1       | 45,7          | 14,4             | 44,1           | ( 74 - 44 )   | <u>:</u>                 |
| 1,43          | 14,4              | 76         | ۸,۷۰          | 14,4             | 10,1           | ( 74 - 74 )   | ارد<br>آ                 |
| ٥,٥           | 14,1              | T. 74      | <b>۲1,</b> ^  | 41,4             | م<br><``       | (11-11)       |                          |
| 1             | 1,0               | 3,3        | ı             | \<br>\           | 12,1           | ( 14 - 41 )   | منعاريا                  |
| 1             | ٧,٣               | 4,0        | 1             | 41,4             | ٧,٤3           | (11-41)       | يوغسلافيا                |

<sup>—</sup> UNESCO, Mesure Statistique de la Déperdition Scolaire: Conférence Internationale de l'Edu = : الراجع : — الراجع : — المراجع UNESCO, Etude Statistique sur la Déperdition Scolaire, 1972. cation, XXXII Session Genève Juillet; 1970, et:

فلو تطلعنا إلى هذه المشكلة من منظار إنتاجي، نستطيع أن نقد ر أبعاد الإهدار الحاصل من جراء الإعادة والتسرُّب والتأخر الدراسي . فالمعيد مثلاً يخسر سنة إنتاج ، كما يستهلك في الوقت نفسه سنة تعَّليم زيادة عما يحق له عادة ؛ وبالتالي يحرم تلميذ آخر من الاستفادة من سنة التعليم هذه ، وبذلك يزيد من كلُّفة إنتاجية التعليم دون زيادة في كمية ونوعية هذه الإنتاجية . ويصدق الشيء نفسه على المتأخَّر دراسيًّا بالنسبة إلى عمره الذي هو أكبر من عمر رفاق صفه . أما المتسرّب \_ أي الذي يِرك المدرسة \_ فغالباً ما يكون هو الذي أعاد صفه مرة أو أكثر . والتسرُّب قد يكون إرادياً ، أو \_ غالباً \_ قسرياً ، أي ناتجاً عن طرد من المدرسة ( منع الطالب من إعادة صفه أكثر من مرة مثلاً ، أو أن يتقدم إلى امتحان مـــا أكثر من أربع مرات ). والإهدار الناتج عن التسرب يختلف حجمه باختلاف المدة التي قضاها التلميذ في المدرسة قبل تركه اياها، وما إذا كان التلميذ الذي ترك الدراسة قد دخل لتوه في حياة الإنتاج أم لا . وقد أظهرت دراسات عديدة أن التلميذ الذي يترك المدرسة بعد أربع سنوات دراسية في التعليم الابتدائي ، ويعود إلى محيطه الأمي ، يضيع كل ما أفاده من التعليم قبل سن السادسة عشرة . أما الذين يتركون المدرسة في السنوات الأولى من التعليم الثانوي ، فإنهم يحافظون على مستوى تعليمي ابتدائي فيما بعـــد (۱) .

ويعترض البعض على الصبغة الاقتصادية الملصقة بمفاهيم الإعادة والتسرّب والتأخير الدراسي . ويعتبرون أن هذه المفاهيم بالرغم من أهميتها تبقى نسبة صحتها موضعاً للجدل . ففكرة الإهدار نفسها ، حسب قولهم ، تتطلب حكماً قيمياً واهي الأساس . والواقع أن الطالب الذي يترك المدرسة ، أو يعيد صفه لا يخسر سنوات إنتاج . وهذه المفاهيم

Le Than Khoi, 1967. (1)

بالنهاية لا تعني إلا زيادة التبعات المالية على عاتق الدولة أو الدول. ومن الناحية التعليمية قد تحمي الإعادة الأولى من إعادة ثانية. فالإعادة قد تكون مفيدة على الصعيد التعليمي فيما بعد ، كما نستطيع الاستنتاج من أرقام الإهدار المرتفعة أن الأنظمة التعليمية غير قادرة على استيعاب التلاميذ جميعاً ، وفاشلة على الصعيد الربوي البحت ؛ إذ أن أشكال التعليم فيها غير متنوعة وغير مكيفة مع حاجات الأفراد والمجتمع . وعندئذ تكون هذه النسبة المرتفعة في الإهدار إشارة إلى فلسفة النظام الاصطفائية التصفوية الجامدة .

### أين تقع البلدان المتنامية من هذه المشكلة ؟

لو عدنا إلى الجلولين الرقم (٤) والرقم (٥) لوجدنا أن هذه المشكلة هي الأكثر حجماً عند اللول المتنامية . فبينما نجد أن التسرّب في المرحلة الابتدائية يبلغ (٩,٨٪) في إيطاليا مثلاً ، فراه يبلغ (٩,١٪) في المرحلة نفسها في تشاد . مع العلم أن (٤٤٪) من الأولاد ممن هم في سن التعليم يدخلون المدرسة الابتدائية في تشاد ، وأن (٨٪) فقط من هؤلاء الداخلين يكملون المرحلة الابتدائية ، بينما يعيد (٣٩٪) منهم إحدى سنواتهم الدراسية الابتدائية مرة أو أكثر ، ويكون (٩٨٪) منهم في عمر أعلى من معدل المرحلة الابتدائية . وهكذا دواليك في معظم الدول المتنامية ، وفي باقي المراحل التعليمية ؛ فلا نصل إلى المرحلة الجامعية حتى يبلغ وفي بأقواج الدراسي الواحد ما يقارب (٩٩٥٪) ، خاصة فيما يتعلق بأقواج البنات .

يبقى السؤال: إلى أيّ حد تعي الدول المتنامية مشكلة الإهدار هذه عندها، وكيف تجابهها عملياً ؟

في نظرنا أن الأمر الأكثر خطورة في مشكلة الإهدار هذه ؛

هو أن معظم الأنظمة التعليمية في البلدان المتنامية ، وبخاصّة في البلدان التي لم يمض وقت طويل على استقلالها ، لم تع بعد أبعاد هذه المشكلة أوَّ أَنْهَا وَعَنْهَا وَتَجَاهَلَتْهَا ، أَوْ أَنْهَا لَا تَعَدُّهَا مُشْكِّلَةً أَسَاسًاً. فعدم إرادة وقدرة معظم الأنظمة التعليمية في الدول المتنامية على استيعاب جميع الأولاد الذين هم في سن التعليم للمرحلة الابتدائية، وعدم رغبتها (أي الأنظمة التعليمية) في الاحتفاظ بهم جميعاً في مراحل التعليم المختلفة ، وحفاظها على سلامتها تمشيًّا مع سياستها الانتقائية التصفوية كركيزة قوية لتبعيتها الرأسمالية المعلنة أو المخبّأة ... كل هذه الأمور . جعاتها تعتمد أساليب مختلفة للإهدار المقصود غير المعلَن. وفي هذه الحالة ما نعتبره نحن إهداراً ، يعتبره النظام نفسه تثميراً منتجاً يحميه من مخاطر تعليم أولاد جميع الطبقات، وبالتألي يؤمّن له استمرارية مرحلية تدعمها السياسة البورجوازية العالمية . وربّ قائل : إن في هذا النوع من التحليل ظلماً لا يرتكز على أساس مادي ملموس، فلو كانت أنظمة البلدان المتنامية لا تريد تعليم شعوبها ، لما كانت سمحت لهم بدخول المدارس أصلاً ، ولما أنشأت وزارات للتعليم ، وأنفقت الملايين من الأموال لتوسيع وتعميم هذا التعليم .. والرد على ذلك ، هو أن بعض الأنظمة التعلَّيمية في ألدول المتنامية لا تدرك خفايًا اللعبة التربوية ، وبعضها الآخر دول لا تستطيع في القرن العشرين – مع تطوُّر وسائل الاتصال والإعلام الأجنبية – أن تتجاهل قضيــة تعليم شعوبها ، وبالتالي لا تستطيع رفض إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية مختلفة. فذلك يتنافى مع سياساتها الحارجية المعلَّمَة من جهة ، ولا يحافظ على توازنها السياسي الداخلي من جهة أُخري ؛ إذ أن إنشاء المدارس ، وتعميم التعليم ۚ ﴿ نَظُرِياً وَلِيسَ عَمَلِياً ﴾ يَخْفَفُ مِنْ ضِغُوط شعوبِها عليها . لذلك نراها تفضِّل التبذير على تسيير التعليم من أجل الإنتاجية الكاملة.

فهي تفتح مجال التعليم لحميع الأولاد ، لكنها تخلق لهم

صعوبات وحواجز كثيرة عن طريق المناهج والطرق والامتحانات. مما يضطر معظمهم إلى ترك المدرسة في السنوات الاولى من دراستهم . أما الباقون فيتساقطون تدريجياً كلما ارتقينا في سلم التعليم. وهكذا تكون الأنظمة قد منعت الأولاد من أن يتعلموا ، دون أن تمنعهم من دخول المدارس. والمسؤولية لا تقع عليها ظاهرياً ، إنما على الأولاد الذين لم يستطيعوا أن يتابعوا دراستهم ، لأنهم كسالي أو غير موهوبين ... ويستمرُّ في المدارس أولاد الذين صنعت المدارس من أجلهم ، أي أولاد الطبقات الميسورة والحاكمة. هؤلاء هم الذين تعدُّهم المدرسة لاستلام الحكم فيما بعد والاستمرار بالمجتمع على ما هو عليه الآن. والدراسات التي تؤيُّد هذا الاتجاه كثيرة جداً ، وجميعها تقريباً توصَّلت إلى النتائج نفسها . ونذكر منها ـ على سبيل المثال لا الحصر \_ كتاب (الورثة \_ ( Les Heritiers ) وكتاب ( إعادة الإنتاج - Les Heritiers لبورديو وباسرون ( Bourdieu et Passeron ) و ( المدرسة الرأسمالية في فرنسا - Ecole Capitaliste en France ) لبودلو واستبليه ( Beaudelot et Establet ) ، ودراسات عايدة فاسكز (Aida Vasquez) وايزامبير جامـــاتي ( Isambert Jamatı ) وايليتش ( Illich ). كل هذه البحوث وغيرها متفقة على أن النظام التعليمي يحدم أبناء الطبقة الحاكمة والميسورة ، ويشكل أداة شرعية لإبعاد أبناء الطبقات الفقيرة . وهكذا تنقلب الامتيازات الاقتصادية الأجتماعية عن طريق المدرسة إلى استحقاقية ثقافية ؛ توصل حامليها إلى المراكز الحساسة في الدولة ، ويتأمَّن بذلك استمرار نظام الحكم القائم . ﴿ فَالنظام المُدرِسِي فِي النهاية هو انعكاس هيكلي للاقتصاد الحر، فهو تنافس وسباق وانتقاء. ورحلة التعليم من أوَّلُهَا إِلَى آخُرِهَا ليست إلاّ سباقاً يطول أو يقصر عبر حواجزًا وامتحانات ومباريات ۽ (١) .

Salvat, 1974, p. 32. (1)

من هنا ؛ كان لا بد أن نتساءل : هل الرسوب والتسرَّب والإعادة والتأخر المدرسي إخفاق من قبل المدرسة ، أي من قبل المجتمع والسياسة التي جعلت من المدرسة ما هي عليه اليوم ؟

# ١ . ٤ . – أنواع التعليم في البلدان المتنامية :

إن معظم اللول المتنامية قد نسخت نظامها التعليمي عن اللولة التي كانت تستعمرها . فطبيعي إذن أن تكون معظم أنظمة اللول المتنامية ذات اتجاه رأسمالي ، وطبيعي أيضاً أن يكون توجه جميع هذه الأنظمة إلى تغليب التعليم الأكاديمي النظري المقابل أو «المضاد» للتعليم المهني الفني العملي التقني ، انطلاقاً من التضاد بين نبل التجريد وخساسة المحسوس ، وبين فوقية الفكري ودنيوية اليلوي . فمن مصلحة النظام الرأسمالي المحافظة على هذه الجدلية القيمية . وطبيعة هذا النظام نفسه تمنعه من أن يستثمر حتى النهاية جميع إمكانات التقنية ، لأنه و يخاف دائماً من خطر مثلث ، هو من ناحية الأزمات المرحلية للإنتاج الفائض، ومن ناحية ثانية كون التجديد في التقنية ينقص من الربح أو قد لا يكون ومن ناحية ثانية كون التجديد في التقنية ينقص من الربح أو قد لا يكون الأسلوب الأفضل للربح الكثير . أما الوجهة الثالثة لهذا الخطر فهي إمكانية وعي العمال لكيفية الإنتاج ؛ وذلك يعني زيادة قدرتهم على التصدي لهذا النظام بوسائل أكثر فعالية ه(١) .

فمن البديهي إذن أن يتوجه معظم التلاميذ في البلدان المتنامية إلى الدروس الأكاديمية النظرية. ففي بلد كالكونغو مثلاً ؛ نجد أن هناك (٥٨٪) من طلاب الجامعات يدوسون الحقوق، وذلك نظراً للامتيازات السرابية التي كان يعطيها النظام المستعمر لحامل مثل هذه الشهادة، رغم حاجة البلد الماسة جداً إلى أخصائيين في جميع أنواع

Snyders, p. 42, 1976. (1)

العلوم النظرية والعملية. بينما لا تشكُّل المدارس الفنية والتقنية في الكونغُو وفي سائر البلدان المتنامية سوى (٥–١٠٪) من مجموع المدارس العامة . ففي الواقع هناك نوعان مستقلان من المدارس في أنظمة التعليم في البلدان المتنامية : نظام تعليمي للأغنياء الذين يتابعون دراسات نظريةً أُدَّبية أو علمية تعدُّهم فيما بعدُّ للدخول الى الجامعة أو في مهنة حرة بحسب بيئتهم الاقتصادية – الاجتماعية ؛ ونظام تعليمي للفقراء الذين يتابعون دراسات مهنية يرغمون من خلالها على الخروج باكراً إلى الحياة العملية ليستغلُّوا من قبل أرباب العمل. وغالباً ما يكون التنظيم عمودياً في هذين النوعين من التعليم بحيث يتعذَّر علي التلميذ الانتقال من فرع إلى فرع . فالتلميذ الذي يختار الفرع الأدبي ؟ لا يستطيع فيما بعد الانتقال إلى الفرع العلمي، والذي يبدأ دراسته في مدرسة مهنية لا يستطيع فيما بعد أنّ يتابع في مدرسة عامة دون أن يُخْسَرُ السِنُواتِ التِي أَمْضَاهَا فِي التَعليمِ الأُولِ . فَاخْتِيارِ التَّلْمِيدُ لَفْرِعِ مَا ، يمكن أن يحد د له مستقبله ، ومدة الدراسة المكن أن يمكنها في المؤسسات التعليمية . ففي رأينا أن كثرة الإقبال في البلدان المتنامية على الدراسات النظرية ليس تتيجة عدم اهتمام التلاميذ بالفروع الفنية والتقنية بشكل مُطَّلَقُ ، ولكنه نتيجة حتمية التنظيم المدرسي الآجتماعي الحالي في هذه البلدان. وسنحاول أن نعرض بعض الشيء كيف أن النظام المدرسي يرغم التلاميذ على متابعة بعض الفروع الدراسية دون الاخسرى.

قبل البدء بالتفريق بين الدراسات النظرية والعملية ، لا بد أن نميس بين الدراسات العلمية والأدبية ؛ إذ أن جميع الدراسات العملية مرتبطة أصلا بالدراسات العلمية ، وبالتالي فجميع الذين يختارون الفروع الأدبية هم حتماً خارج إطار الدراسات العملية . إن نسبة التلاميذ الذين يتابعون دراسات علمية هي (٧/١) من مجموع التلاميذ في البلدان

المتنامية . إذن هناك (٧/٦) من التلاميذ يتابعون حكماً دراسات نظرية .

ولكن هذا لا يعني أن جميع الذين يتابعون دراسات علمية سوف يتابعون دراسات عملية فيما بعد . فالإحصاءات تشير إلى أن (٥٤٪) فقط من اولئك يتابعون في الفروع العملية . وهذا يعني أن (١٨/١) من مجموع التلاميذ يتجهون نحو الدراسات التطبيقية .

# سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال على مرحلتين :

- (أ) لماذا يتهافت التلاميذ عـلى الدراسات الأدبية النظرية؟
- (ب) ما هو سبب ضآلة عدد الطلاب في الدراسات التطبيقية ؟
- (أ) لقد ورد سابقاً أن التلميذ الذي يتابع دراسة أدبية هو حكماً خارج إطار الدراسات التطبيقية ؛ وبالتالي فإن أسباب اختياره دراسته الأدبية النظرية هي في الوقت نفسه أسباب إبعاده عن الميدان التطبيقي . وتدل الإحصاءات القليلة المتوافرة لدينا عن البلدان المتنامية ، أن الفتيات بمعظمهن يتجهن إلى الدراسات النظرية ، ثم إن نظام الامتحانات الأدبية ، وبالتالي إلى الدراسات النظرية . ثم إن نظام الامتحانات المدرسية أو الرسمية يركز على المعلومات النظرية والحفظ ، ويهمل بل يقتل النواحي التطبيقية . ففي المدارس الابتدائية مثلاً (خاصة الرسمية منها والموجودة بشكل أخص في الريف) تعتبر الساعات المخصصة لمرسم والموسيقي والأشغال اليدوية مضيعة للوقت ، وغالباً ما تسند إلى المعلمين الكسالي أو المسنين كتمهيد لتقاعدهم ، لأنها بحسب عرفهم ساعات راحة . كتدلك في المرحلة المتوسطة كثيراً ما تستبدل ساعات النشاط كذلك في المرحلة المتوسطة كثيراً ما تستبدل ساعات رياضيات وفيزياء وفعات لاستكمال المنهج ، بقصد الإعداد للنجاح في

الشهادة الرسمية . وغني عن البيان أن مناهج جميع الأنظمة التعليمية في البلدان المتنامية في جميع مراحل التعليم لا تساعد ، بل تمنع ظهور أي موهبة أو ميل تطبيقي ، لأن الشهادة الرسمية هي أول اهتمامات الأساتذة والتلاميذ والأهل ، والنجاح فيها لا يتم إلا بحفظ المعلومات النظرية البحتة .

أما على المستوي الجامعي فمتابعة الدراسات العلمية تتطلب الحضور الكامل والتفرغ للدرس. وهذا مما يجعل معظم الموظفين الذين يودون متابعة دروسهم الجامعية يتوجتهون إلى الدراسات الأدبية ، وكذلك جميع الطلاب الذين لا يستطيع أهلهم تأمين مصاريف الدراسة الجامعية لهم. فيستطيعون عندئذ العمل والدراسة في آن واحد ، نظراً لكون الامتحانات ترتكز — كما سبق وذكرنا — على حفظ المعلومات ، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة النجاح دون التفرع للدرس.

(ب) أما بالنسبة لضآلة التلاميذ في الفروع التطبيقية ، فلعل السبب الأول لذلك ؛ هو ضآلة عدد المدارس المهنية والتقنية بالمقارنة مع عدد مدارس التعليم العام . كما أن من أسباب ذلك النظرة السائدة في المجتمع المتخلف أو المتنامي إلى العمل اليدوي والتطبيقي . فهناك شعور غير واع عند معظم الناس بأن العمل اليدوي هو أدني مرتبة وقيمة من العمل المكتبي أو الفكري . ولعل المسؤول أيضاً عن ذلك هو الاستعمار الذي طالما استعبد واستغل شعوب البلدان المتنامية ، وحقرها ، وأرغمها على القيام بأعمال يدوية مهنية لحدمته ، هذا من جهة . ويواكب ذلك إهمال المناهج المدوسية لهذا النوع من النشاط التطبيقي واليدوي من جهة ثانية ، وارتفاع مستوى دخل الموظفين الذين يعملون في قطاع الحدمات بالنسبة لاولئك الذين يعملون في قطاع الخدمات بالنسبة لاولئك الذين يعملون في قطاع الزراعة مثلاً من جهة ثالثة .

كل ذلك جعل الفرد في المجتمع المتنامي يشعر بفوقية العمل المكتبي بالمقارنة مع العمل اليدوي. ويضاف إلى كل ذلك النقص الصارخ والفوضي الواضحة في قوانين العمل في البلدان المتنامية ؛ التي لا تحدد بوضوح علاقة العامل برب العمل في المؤسسات الحاصة ، كما لا تحدد بدقة واجبات وحقوق كل فريق من الفرقاء ، ولا تضبط بحزم ساعات وأيام العمل ، والصرف الكيفي ، والتعويضات ، والضمان الاجتماعي والصحي ، مما جعل الناس يخشون العمل خارج ملاكات الدولة التي تؤمن لهم في معظم البلدان ضمانات اجتماعية وصحية ، ومنحاً التعليم ، وتعويضات نهاية الحدمة ...

ومن الأسباب الهامة أيضاً التي تحول التلاميذ عن الدراسات التطبيقية عدم إمكانية متابعة التخصُّص الجامعي في هذه الفروع في معظم البلدان المتنامية . وإن وجدت الجامعات فهي غالباً تابعة لمؤسسات خاصة ، وبالتالي باهظة الأقساط . وهذا يعني أن من يريد متابعة تخصُّصه في الفروع التطبيقية بجب أن ينتمي اقتصادياً إلى طبقة ميسورة تستطيع أن تستغني بالدرجة الأولى عن المبلغ الذي كان يمكن أن يربحه لو دخل الحياة العملية ، وتستطيع أيضاً تأمين الأقساط المدرسية ومصاريف الإقامة التي غالباً ما تكون في المدينة أو حتى خارج البلاد . وهذه الإمكانيات لا تتوافر إلا عند عدد ضئيل من الناس .

ولعل من أسباب عدم تهافت التلاميذ على الدراسات التطبيقية ، كون الاتجاه إلى هذه الفروع لا يشكل ضمافة ضد البطالة (طبعاً ما عدا المستوى الجامعي). فهناك نسبة تتراوح بين (٥) و (٨٪) (بحسب البلدان) من خريجي التعليم الفني الذين ما زالوا بدون عمل ؛ كما أن هناك ارتفاعاً في نسبة البطالة المؤقتة بين خريجي التعليم الفني ، إذ يمضي البعض منهم أكثر من ثمانية أشهر حتى يجد عملاً.

المشكلة إذن هي في النظام التعليمي المنبثق عن النظام الاجتماعي السائد في كل بلد على حدة . ولا تحل هذه المشكلة إلا بإعادة الاعتبار للتعليم الفني والتطبيقي ودمجه مع التعليم العام دون تصنيف أو تفريق ، وإزالة جميع العوائق الاقتصادية التي تمنع التلاميذ من التوجه إلى هذا النوع من التعليم ، ومتابعة التخصص فيه على المستوى الجامعي . ووجعله الأساس للثورة الاقتصادية التي ستنقل البلدان المتنامية من مرحلة التخلف إلى مصاف الدول المتقدمة فعلا . ويعتبر «بيار جاكار» في كتابه «علم الاجتماع التربوي» أن فئة الاخصائيين التطبيقين باتت تشكل قوة اقتصادية هائلة وضرورية ، وهي التي كانت وراء عظم من الاتحدة الأميركية والولايات المتحدة ، ويقول : بات تشكل من الاتحدة الأميركية والولايات المتحدة ، ويقول : على العلماء العباقرة والمهندسين الاخصائيين فقط ، بل في اعتمادها على العلماء العباقرة والمهندسين الاخصائيين فقط ، بل في اعتمادها والكفاءة المتوسطة » .

### ١ . ٥ . ـ محتوى التعليم في البلدان المتنامية :

من الصعب جداً الحديث عن مناهج البلدان المتنامية بدقة وتفصيل، نظراً لكثرة عدد هذه البلدان من جهة ، وللاختلاف الشاسع بين مناهجها من جهة أخرى . لكننا سنحاول أن نستخلص بعض الصفات المشتركة التي تميز معظمها ، وسنركز خاصة على وظيفة هذه المناهج في هذه البلدان التي تتخبط للخروج من شخلفها .

وكما كانت أنواع التعليم، كذلك كانت المناهج. إنها موروثة في معظم البلدان المتنامية عن البلدان المستعمرة، مع العلم أن بعض الأنظمة التعليمية قامت بمحاولات عديدة وجدية لتحديث مناهجها وتغييرها ؛ لكن الطابع العام لا يزال نفسه ، لأن الفلسفة العامة للأنظمة لم تتغير بعد بشكل جذري في الدول المتنامية .

إن الميزة الأساسية لمناهج اللول المتنامية كونها جامدة غير مرنة لا تعطي أي فرصة للمعلم والمتعلم التفاعل الحقيقي ، إذ أنها تعتمه – بالدرجة الأولى وبشكل رئيسي – على الكتاب الملرسي القائم أساساً على تراكم المعلومات النظرية وتقديمها من قبل المعلم « الحاكم بأمره » بطريقة سلطوية لا تقبل الجدل والنقاش . فالمهم بالنسبة لمعظم المناهج في البلدان المتنامية هي المعلومات، وليس طريقة التفكير والبحث المنطقي ، وتسلسل الأفكار ، والقهم الصحيح . فالتلميذ المثاني من وجهة نظر هذه المناهج هو التلميذ الذي يحفظ أكبر عدد من المعلومات دون أن يناقشها . وهنا تظهر أيضاً بصمات المستعمر الذي كان يهدف من وراء ذلك إلى تحضير «مواطنين » دمى قنوعين وسلبيين ، مقلدين وتقليديين ، يؤمنون بالجمود ويخافون التغيير ، ويفسرون عدم المساواة بين طبقات المجتمع بالوراثة والنبل (۱) .

« فمعظم هذه المناهج تعمد إلى تجنب إعداد التلميذ إعداداً كافياً للنظر والحكم على الأشياء بوضوح ، لا يل أنها تحاول أن تبقيه في حالة من السذاجة والسلبية كي تمنعه من التفتيش عن التفسيرات العميقة للأحداث ، وكي تبعد عنه أي إمكانية شك نقدي ، وكي تقوي عنده احترام كل ما هو مكتوب ومطبوع . وهكذا يصعب على التلاميذ فيما بعد انتقاد أصحاب الحكم . وتظهر هنا بوضوح الايديولوجية السائدة من خلال المحاولة لتثبيت الأولاد في مرحلة طفلية ، وتكريس عجزهم الفكري لمنعهم من القدرة على كشف النقاب عن نيات الحكم

Wehbe, N., "La Mentalité du Citoyen Libanais tel qu'il est Préparé ( 1 ) par les Manuels d'Histoire au Cycle Primaire, Thèse de Doctorat 3ème Cycle, Paris V — Sorbonne, Dactylo, 1974, p. 262-263

الحقيقية في كل ممارساته اليومية . وكذلك تركز المناهج على النواحي اللفظية وتهمل النواحي العملية ؛ كما رأينا ذلك في حديثنا عن أنواع التعليم . وفي ذلك محاولة لتعويد الأطفال أو التلامية على التعلق بالمظاهر دون الغوص إلى الأعماق ، وبدعوتهم إلى نوع من الكفاية والقناعة ، بالإضافة إلى أن عرض المعلومات اللفظية دون ترك إمكانية النقاش والجدل الطالب ؛ يقتل عنده ملكة الإبداع ، ويميت جرأة التصدي لكل ما لا يقتنع به » .

وهناك مشكلة كبرى أيضا تشترك فيها معظم مناهج الدول المتنامية أي اللغة الأجنبية. فمعظم الدول المتنامية تفرض على تلامذتها تعلُّم لغة أجنبية ، وهي عادة لغة اللولة المستعمرة . وهذه اللغة الغريبة عن حياة التلاميذ اليومية تشكّل عقبة رئيسية َفي وجه نجاحهم المدرسي ؛ كما تشكل أداة تصفوية بين أيدي النظام التعليمي . فالذين يجيدون هذه اللغة هم الذين كانوا على علاقة طيبة مع المستعمر ، وبالتالي هم الطبقة الميسورة وفي معظم الوقت الطبقة الحاكمة في كثير من البلدان المتنامية . وبالتالي بأتي أولاد هذه الطبقة إلى المدرسة حاملين معهم امتيازاً أساسياً هو سهولة الفهم والتعبير باللغة الأجنبية التي هي في الواقع لغتهم اليومية في تعاملهم مع أهلهم وبيئتهم. وبواسطة هذا الامتياز الذي يبدو بسيطاً يرتقي أبناء هذه الطبقات المسورة السلم التعليمي بسهولة فاثقة ، بينما يتساقط الآخرون آجلاً أو عاجلاً بين الراحل المختلفة للتعليم . وحتى في البلدان التي لا تعتمد لغة أجنبية في تعليمها ، بل تعتمد لغة فصحى مختلفة عن اللغة المحكية يومياً في الشارع تجري نفس اللعبة التصفوية تجاه أبناء الطبقات الفقيرة . فاللغة المحكية للطبقات المثقفة والميسورة أقرب إلى اللغة المكتوبة من لغة الطبقات الشعبية المحكية. « فلغة الطبقات المثقفة تتميّز بأنها تستخدم بكثرة التعاريف والحُمّل الافتراضية وأشكال الربط المنطقي والسببي . وبالتالي فاستخدامها يسهل

العمليات المنطقية والشكلية للتفكير . من هنا كان لا بد من الاعتقاد أن النهوض منذ الصعيد العقلي ، أن النهوض منذ الصعيد العقلي ، يسهل التعلم المدرسي الذي يتطلب تفكيراً شكلياً ومعرفة للغة المكتوبة (١).

ويؤخذ على مناهج البلدان المتنامية أيضاً عدم رصدها الوقت الكافي للنشاطات الفنية واليدوية والرياضية . فمثل هذه النشاطات الا تزال تعتبر مضيعة للوقت في كثير من البلدان ، وغالباً ما يستعاض عنها بمواد تعليمية أكاديمية عادية . مع العلم أن مثل هذه النشاطات تعطى أهمية كبيرة جداً في الدول المتقدمة ، وتعتبر المعيار الأساسي لاكتشاف ميول ومواهب التلاميذ على الصعيد الفني والرياضي بالإضافة إلى دورها الصحي الجسدي والنفسي .

أما فيما يتعلق بمواد التدريس بشكل خاص ، فمناهج البلدان المتنامية لا تزال بعيدة عن تعليم المواد التي يمكن أن تساعدها على تخطي حالتها الراهنة والتقدم باتجاه البلدان المتقدمة . وتسهيلاً للبحث سنقسم المواد الدراسية إلى فوعين : أدبية وعلمية . فالمواد الأدبية تشمل في معظم البلدان النامية اللغات والآداب والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية . وهنا لا بد من القول : إن هذه المواد لا تدرس بهدفية تقدمية يمكن أن تنتشل البلد من ركوده وتخلفه .

فاللغات غالباً ما تكون وسائل تصفية واصطفاء ، وليست وسائل تعبير طبيعي وسليم . والآداب تدرس وكأنها تحفة فنية مجردة عن بيئتها وعصرها . لذلك قلما نجد الأدب الملتزم بشؤون مجتمعه في مدارس البلدان المتنامية . أما التاريخ فيدرس على أنه مجموعة معارك عسكرية فقط ، ولا مكان فيه للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد .

Bourdieu et Passeron pp. 39-40, 1964. (1)

وغالباً ما يُمسَخ التاريخ الحقيقي الموضوعي البلد من أجل تمرير إيديولوجية الحكم القائم. والجغرافيا ليست أسعد حظاً من التاريخ ، فهي تدرّس كمجموعة خرائط وإحصاءات سكانية أو مساحية ، وتبقى التربية المدنية التي تعتبر المادة الأقل تشويقاً ، عبارة عن وصف لبعض مرافق المولة ، وبعض القوانين وخاصة تلك التي تتعلق بواجبات المواطن. وقلما نجد عرضاً القوانين التي تحمي مصلحة أفراد الشعب وحقوقهم . وقليلة جداً البلدان المتنامية التي تدرس في مراحل تعليمها الابتدائية والثانوية : الاقتصاد ، وعل الاجتماع ، وعلم السكان ، وعلم الإدارة ، والتربية الجنسية . وكلنا يعلم كم تحتاج البلدان المتنامية إلى دراسة وتطبيق علم السكان والتربية الجنسية خاصة لحل مشكلتها السكانية . ولسنا هنا الآن بصدد تفصيل الكيفية الفضلي لتدريس هذه المواد ، لأن كل مادة توسع وتكيف بحسب البلد الذي سندرس فيه .

أما المواد العلمية التي تعلم الآن في البلدان النامية ، فيرجع معظمها إلى بدء الثورة الصناعية في أوروبا . وهي تصلح فقط لتدرس في تاريخ العلوم ، وليس كنظريات علمية يمكن أن يستفاد منها في الوقت الحاضر . وإن كان هناك بعض البلدان التي غيرت مناهجها العلمية ، وأخذت تدرس النظريات العلمية الحديثة جداً ، فالنتيجة في النهاية واحدة ؛ لأن هناك استحالة استخدام هذه النظريات الجديدة المستوردة من البلدان المتقدمة في حياة البلدان المتنامية اليومية ؛ وبالتالي تبقى نظريات خالية من كل نفع تطبيقي . فتدريس المحرك البخاري ، أو تدريس الطاقة الدرية سيان بالنسبة لبلد متنام . ولعل الأفضل من الاثنين هو تدريس عمرك « الراكتور » وغتلف أنواع السماد العضوي ، وميزات كل نوع منه على حدة .

### ١ . ٦ . - طرائق التدريس في البلدان المتنامية :

عندما نتحدث عن طريقة تدريس في البلدان المتنامية، يكون المقصود بذلك الطريقة السائدة أو الأكثر شيوعاً ، وليس الطريقة التي تعتمدها بضع مدارس في إحدى عواصم هذه البلدان. وانطلاقاً من هذا المبدأ ؛ هناكَ طريقة تدريس واحدة في البلدان المتنامية ، ويوجد إلى جانبها محاولات عديدة لتطوير هذه الطريقة وتحديثها . وهذه الطريقة هي الطريقة التقليدية المعروفة التي تعتمد على التلقين بواسطة المعلم الذي هو مركز الثقل في الصف ، وعلى تلاميذ سلبيين يستمعون ويحاولون حفظ كل ما يتفوّه به هذا المعلم الذي يكون قد حفظ في بيته في اليوم السابق كُلُّ مَا يُوجِدُ فِي الْكَتَابُ الْمُدَّرِسِي . أَمَا إِنْتَاجِيةً هَذَهُ الْطَرِيقَةُ فنأخذ فكرة عنها في ارتفاع نسبة الإهــدار في البلدان المتنامية. والطريقة هذه هي أسهل الطرق بالنسبة للمعلم ، وأصعبها بالنسبة للتلميذ؛ إذ أنها ترتكز على التجريد، ولذلك تسهل نجاح التلاميذ العقلانيين الذين ينعمون بسهولة لفظية تجريدية وتقصي التلاميذ الآخرين حتى العباقرة والفنانين ذوي الشعور المرهف والحسّ ألرقيق . ولعل شيوع هذه ِالطريقة في البلدان المتنامية هو بعض السبب والنتيجة في آن واحَّد للتخلُّف الثقافي التي تشكو منه هذه البلدان .

ورغم جميع المحاولات لتخطئي هذه الطريقة ومحاولة تحديثها نراها — ولا تزال — تنعم بالمكان الأول في الأنظمة التعليمية في البلدان المتنامية . ويعود ذلك جزئياً إلى رسوخ صورة المعلم التقليدي في أذهان الشعب والتلاميذ أنفسهم . فالأهل يتذمرون عندما يسمعون بأن المعلم قد خفض من سلطته وديكتاتوريته ، وحاول فهم التلاميذ ومعاملتهم معاملة أخوية ، أو أفسح لهم المجال للتعبير عن آرائهم والإفصاح عما يدور في رؤوسهم من أفكار وآراء . ولا ينثنون عن مطالبة المعلم بالإحجام عن هذه الميوعة المفسدة للمتعلمين ، وبالعودة إلى النهج القديم الذي يربي الأولاد دون «تدليعهم ». والتلاميذ أنفسهم يرحبون بالمعاملة الأخوية التي يحاول أن يخصهم بها المعلمون ، لكنهم في الوقت نفسه يخافون من تحمل مسؤولية البحث والمطالعة لتحصيل المعلومات المطلوبة في الملك نراهم يفضلون أن يلقنهم المعلم تلك المعلومات في الصف ويخفف عنهم أعباء التفتيش.

وهكذا ، وبشكل غير شعوري ، واستجابة لتوقعات الأهل والتلامذة ، وتجاوباً مع رغبته بالسلطة ، والتمتع بامتيازات المعلم القديم ، والتلامذة ، وتجاوباً مع رغبته بالسلطة ، والتمتع بامتيازات المعلم القديم لا يستطيع المعلم في البلدان المتنامية تخطي الطريقة التقليدية التي تظهر له على أساس أنه لم يتلوب على تطبيق الطرق الحديثة الجديدة من ناحية ، وأنه لا يوجد لديه من ناحية ثانية أية تجهيزات (سوى في بعض مدارس المدن) تساعده على استبدال طريقته بطريقة أخرى . ولا داعي لتكرار ما قلناه بالنسبة للمناهج فيما يتعلق بالشخصية التي يمكن أن تعدها مثل هذه الطريقة في التدريس .

وقد حاولت بعض البلدان تحسين هذه الطريقة بالتركيز على التلميذ ، بدل التركيز على المعلم ؛ لكن هذه المحاولة انحصرت بعدة مدارس كانت بمثابة مدارس تجريبية في العواصم . وطبعاً فشلت هذه المحاولات لأنه من غير المعقول تطبيق مختلف أنواع الطرائق الناشطة دون تعديل أو تغيير المناهج الحالية . بالإضافة إلى عدم قدرة المعلمين على تنفيذ هذه الطرائق من الناحية القنية ، وعدم تجهيز المدارس بما يتلاءم وتطبيق هذه الطرائق .

أما الجديد الذي طرأ على ميدان طرائق التدريس في البلدان المتنامية ؛ فهو التكنولوجيا التعليمية ، وبخاصة الوسائل السمعية ـــ البصرية. فكثير من الدول المتنامية قد أدخلت بعض هذه الآلات إلى عدد قليل من مدارسها . وأخذت أنظمتها التعليمية تتباهى بالتجديد التكنولوجي

الذي أدخلته على طرائق تعليمها ، مدعية أنها تماشي بذلك أنظمة التعليم في البلدان المتقدمة . فلنكن حذرين ، ولنعالج الأمر بروية ؛ فالمظهر خداع جداً ، والموضوع مجلبة للالتباس والتضليل .

لا شك في أن الوسائل السمعية ــ البصرية ( ومنها التلفزيون التربوي) تشكّل بحد ذاتها تطوراً في عالم التعليم ونقل المعلومات إلى التلاميذ. ولكن الأمر الواجب توضيحه منعاً لكل الْتباس هو أن الوسائل السمعية – البصرية أو تكنولوجيا التربية بشكل عام ؛ ليس لها أية صفة تربوية بحتة ، فهي مجرد وسيلة حديثة ومتطوّرة لنقل المعارف ، ولإكساب المهارات المُطلوبة. فالمهم في الموضوع ليس وسيلة النقل بحد ذاتها ، بل المادة المنقولة بالدرجة الاولى . فإذا كانت هذه المادة جيدة ، فالوسيلة الحديدة تنقلها بسهولة أكثر وإلى عدد أكبر ، وتعمل لتثبيتها في رؤوس التلاميذ لمدة أطول. وهذا صحيح. ولكن إذا كانت المادة المنقولة سبئة (وهذه حالة معظم مناهج اللول المتنامية كما رأينا) فالخطر يصبح مزدوجاً ، إذ أن هذه المادة كانت قبل دخول الوسيلة التعليمية المتطورة لا تصل إلا إلى عدد قليل ، ولا تشبت جيداً في أذهان الأطفال ، أما مع إدخال التكنولوجيا فهي تطال عدداً كبيراً جداً وتبثّ السموم بشكل جذاب ولذيذ. فرأينا أن هناك أولوية تربوية لإصلاح مضمونًا التعليم على إدخال التقنيات الحديثة إليه. أو بعبارة أخرى: يجب إصلاح مضمون التعليم عند إدخال التكنولوجيا التعليمية وألا تتوسع داثرة الإنساد الايديولوجي المنظم والمموّه بثورة تكنولوجية .

رغم ذلك ، وخدمة للحقيقة العلمية يجب الاعتراف بفعالية الوسائل السمعية – البصرية في تعليم اللغات الأجنبية على الأقل في السنة الأولى لتعلمها ، وبدورها التوضيحي المهم في تعليم العلوم الطبيعية .

على كل حال لم تشكيل بعد الوسائل السمعية - البصرية طريقة

معتمدة في أي من البلدان المتنامية . إنما هناك بعض المدارس التي تعتمد جزئياً هذه الوسائل كنوع من الدعاوة الرخيصة . ومعظم هذه المدارس توجد في العواصم ولا تمثل البلد الذي تنتمي إليه .

# ٠٠٧. الإعلام والتربية في البلدان المتنامية :

ولعل النقص الأساسي في الدول المتنامية لجهة تعسيم النربية هو عدم استغلالها الإعلام استغلالاً كافياً من أجل التربية . فالتعليم الذي يعطَّى في المدارس بشكل عام وفي البلدان المتنامية بشكل خاص يبقى تعليماً قاصراً إذا لم ترافقه تربية غير مباشرة عن طريق وسائل الإعلام العامة والحاصة . فسرعة تقدم العلوم وتشعَّب المعرفة قد جعلت المدرسة أمام استحالة مادية لمواكبة هذا التشعب وذلك التقدم. ومن هنا كان دورُ الإعلام الأول وهو تكملة دور المدرسة ، بتوسيع المعلومات المدرسية وتعميم كل ما لم يصل بعد إلى المدرسة من جديد في العلوم والمعارف ، وتوضيح الفلسفات والقيم المعطاة في المدرسة وإظهار علاقتها بالحياة التطبيقية . فالتربية بمعناها الشامل تبقى نظرية مثالية في آن واحد دون مساعدة وسائل الإعلام. فالعادات والمهارات التي تحاول المدرسة غرسها في سلوك المتعلمين ، تبقى بعيدة عن الواقع إذا لم يروَّج لها الإعلام ، ويحضّر لها الأجواء المناسبة لتطبيقها في المجتمع . اما القيم التي تبشر بها المدرسة والتي غالباً ما تتعارض مع القيم الفعلية للمجتمع ، فإنها تبقى مواعظ كلامية لا تترجم إلى سلوك عملي إذا لم يتبناها الإعلام ، ويحاول بثها وغرسها في المجتمع أولاً . فكل مَّا تقدمه المدرسة للتلميذ يتركّز ويغتني إذا كان بنفس اتجـاه ما هو سائد أو مقبول في بيئة التلميذ ، ويتضَّاءل ويتزعزع إذا كان بعكس اتجاه ما هو سائد ومقبول في البيئة والمجتمع .

ويستفيد المواطن عادة بنسب مختلفة نوعاً وكماً من الإعلام من

ناحية ، ومن الإعلام التربوي بشكل خاص من ناحية أخرى . فالإعلام العام ، ونقصد به جميع وسائل الإعلام المختلفة الوطنية والعالمية ، موجود في جميع البلدان المتنامية ، ولكن تختلف فعالمية وخطورة هـذا الإعلام باختلاف فلسفة الحكم في البلد . فحيث لا يسمح بحرية الفكر ، ولا يؤمن بالديمقراطية الاجتماعية وبتكافؤ الفرص يكون الإعلام خطراً جداً ، لأنه قد يعمل على تضليل أبناء الشعب بتزوير الحقائق واجتزاء الأحداث بما يتناسب مع مصلحة الحكم ، ويمارس نوعاً من القمع الفكري بفرض وجهة نظر الحكم على جميع الشعب دون فسح المجال لمناقشتها أو رفضها . وغني عن البيان أن الهدف من ذلك إظهار الوضع القائم على أنه الوضع الأمثل البلاد ، وبالتالي القضاء على أي محاولة تغيير تناقض أو تهدد علاقات الحكم بالشعب . وبعبارة بسيطة ، يعمل الإعلام في هذه الحالة على تربية سعب ساذج يدين بالتبعية المطلقة لحكامه ، ويخشى التمرد والرفض .

أما في البلدان التي تؤمن بالحرية الفكرية والديمقراطية الاجتماعية وبتكافؤ الفرص، فالإعلام يمارس دوراً تربوياً صحيحاً على الأصعدة الفكرية والفلسفية والاجتماعية. وهو غير مرتبط مباشرة بالملولة، بل بمؤسسات خاصة تخدم مصالح وتيارات مختلفة ومتناقضة. فوسائل الإعلام في بلد من هذا النوع تتفاعل وتتصارع وتتنافس في الوقت نفسه، وتمارس نوعاً من الرقابة غير المباشرة بعضها على بعض، مما يساعد على إظهار الحقيقة الموضوعية. فكل تيار سياسي يحاول فضح كل محاولات التعمية والتضليل التي يمارسها التيار أو التيارات الاخرى عن طريق وسائل الإعلام. فهذا التفاعل التقدي بالإضافة إلى أنه يفرض قدراً من الموضوعية والصراحة، يربي شعباً واعياً ناقداً لا يؤخه نب المشائعات والأضائيل، لأنه يكون قد اعتاد التمحيص والتعمق والمقارنة بين وجهات النظر المختلفة. ولكن مع الأسف إن هذا النوع من الإعلام قليل جداً في البلدان المتنامية.

أما الإعلام التربوي فيقوم على البرامج التربوية في الإذاعة وهذا النوع من الإعلام موجود إلى حدما في معظم الدول المتنامية ، لكنه رغم وجوده غير فعال . وكأن عدم فعاليته مرتبط أصلاً بعدم الرغبة من قبل الأنظمة الحاكمة في تحقيق تلك الفعالية . فالحكم أو النظام التعليمي الذي يبعد أكثر من (٧٠٪) من شعبه عن نيل التعليم . يبدو كأنه يحاول أن يطمس كل محاولة لتوعية شعبه على الصعيد التربوي. لذلك نرى أن معظم المجلات التربوية الموجودة في البلدان المتنامية تتحدث عن أخبار تربوية ساذجة ، وعن الإصلاحات التي يدّعيها الحكم في ميدان التربية ، وتتحاشى الغوص إجمالاً في المشاكلُ الأساسية الني يعاني منها الشعب على الصعيد البربوي . أما برامج الإذاعة والتلفزيون النرّبوية ؛ فغالباً ما يُخصِص لنقل وقائع حفلة عيد المعلّم أو عيد الاستقلال في المدارس المختلفة أو حفلات خطابية لمناسبة زيارة أحد المسؤولين لإحدى المدارس الريفية لتدشين ملعب أو شبكة هاتف وتخصيص بعض الأوقات لتعليم اللغات الأجنبية . ولا نجد برنامجاً واحداً يتحدث عن المشاكل المربوية المهمة المتصلة بمشاكل الشعب مباشرة ؛ كالحديث عن المهن ، والمدارس المهنية ، وحاجات سوق العمـــل في السنوات القادمة ، والمدارس التي تعدُّ لمهن زراعية أو فنية ، والمراكز الليلية التي تستقبل العمال من أجلُّ تدريبهم وإكمالٍ إعدادهم المهني ، أو الحديث عن الفَروع الدراسية ، ومجالاتُ التخصُّص والعملُ في كل فرع وكل اختصاص، وحاجة كل منطقة من أنواع الاختصاصات المختلفة، والمكتبات الموجودة في كلِّ منطقة ونوع الكُّتب الموجودة فيها ، وصالات السينما التي تعرض أفلاماً تثقيفية أو اجتماعية ... أو الحديث عن التأخر الدرآسي والرسوب وأسبابه ، وعن المنح الدراسية وأساليب الإفادة منها ، الخ .

إن هذا النوع من الإعلام التربوي ؛ هو خطوة أساسية بانجاه تحقيق ديمقراطية تعليمية ؛ كما أنه الحطوة الاولى نحو إعداد وتحقيق التوجيه التربوي المهني ، كمرحلة أولى في الطريق نحو التربية المستمرة المتصلة بأسباب الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

## الغمل الناني

- Y -

علاقة الربية بالبنية الاقتصادية - الاجتماعية : في البالنان المتامية



من البديهي القول بأن التربية على علاقة وثيقة بالمجتمع الذي تقوم فيه . وبحسب تعابير علماء الاقتصاد التربوي ، فإن التربية تشكل صناعة من الصناعات أو مشروعاً اقتصادياً ؛ يمكن أن تطبق عليه المفاهيم الإجرائية السائدة في تحليل العمليات الاقتصادية . من هذه الزاوية مثلاً يطبق «فيليب كومبز» أسلوب «تحليل النظم» على أنظسة التعليم ، ويرى أن التربية كأية صناعة ، تتناول مادتها الحام – التلامية من السكان المقيمين في المجتمع ، ثم تخضعهم لعمليات تحول داخلية عن طريق المناهج والطرائق والأساليب التعليمية ، لتعيد أخيراً إنتاجهم إلى المجتمع إما بشكل منتوجات نهائية أي خريجين كاملين ، وإما بشكل منتوجات غير كاملة أي «منز وعات » مخرجات (١) .

أما علماء الاجتماع التربوي فيشددون منذ أيام « دور كهايم » على أن التربية تشكّل مجتمعاً قائماً بذاته ، وهـــذا المجتمع له قواه الاجتماعية المحددة كجماعات المتعلمين والمعلمين والإداريين ؛ وله أيضاً علاقاته الاجتماعية الحاصة ونمط إنتاجه المتميز . كما أن هناك مفكرين آخرين يعتبرون التربية ذات قيمة ثقافية بحد ذاتها ، بصرف النظر عن مردودها الاقتصادي .

Coombs, 1968. (1)

والتربية باعتبارها مشروعاً اقتصادياً أو مجتمعاً مصغراً ترتبط بعلاقات حميمة بالبنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع الذي تعمل فيه . ذلك أنها في صميمها عملية اجتماعية . فهي تستمد خياراتها الأساسية من القيم السائدة في المجتمع ، كما أنها ، تنظيماً ومحتوى ، محكومة بواقع العلاقات الاقتصادية الاجتماعية . وفي عصر تشتد فيه الحاجة في مختلف المجتمعات إلى التأهيل المهني والترقي الاجتماعي ، يبدو أن أية عملية إنماء فردي أو وطني لا يمكن تحقيقها بمعزل عن إسهام التربية .

ولا يعني هذا أن التربية تخدم آلياً المجتمع الذي تقوم فيه. ذلك أنها كأية مؤسسة اجتماعية قد يقتصر دورها على المحافظة على العلاقات القائمة ، كما قد تحمل في طياتها تغييراً اجتماعياً جذرياً أو غير جذري . ثم أن العلاقات التربوية ـ الاجتماعية من النوع الجدئي الذي تستلزم معرفته الإحاطة بالتناقضات القائمة في المجتمع .

إن الأدب التربوي الحديث يشدد بشكل خاص على طبيعة العلاقات المتشابكة بين التربية والمجتمع . وهنا يكمن التنويه باتجاهين كبيرين ، اتجاه يقول : إن التربية ، بحكم استقلالها النسبي ، تنتج علاقات اجتماعية جديدة ، واتجاه يقول : إن التربية تعيد إنتاج علاقات الإنتاج القائمة . وعلى أية حال يبلو وكأن التربية محكومة بشدة بواقع العلاقات الاقتصادية – الاجتماعية السائدة خارجها . وهذا أمر يتضح للباحثين أكثر فأكثر ، ويلقى الاعتراف به قبولاً متزايداً في العالم كله .

وإن التربية باعتبارها في التحليل الأخير وسيلة من وسائل تشكيل الوعي الفردي والجماعي ، تبقى ظاهرة فوقية تجد أسبابها العميقة في البنى التحتية للمجتمع . وهنا تفرض نفسها مقولة ماركس المعروفة : «إن وعي الناس لا يحدد وجودهم ، بل على العكس من ذلك فإن

وجود الناس الاجتماعي هو الذي يحلد وعيهم ». ويبقى طبعاً أن التحليل الموضوعي هو الذي يكشف صحة المقولات أو خطأها.

# ٢ . ١ . - بنية العلاقات الاقتصادية في البلدان المتنامية

تتميز البلدان المتنامية بخاصية أساسية هي التخلف الاقتصادي الناجم بشكل رئيسي عن تبعيتها البلدان المتقدمة. والتخلف مفهوم حديث نسبياً ألصق باقتصاديات البلدان المتنامية قياماً على النماذج الاقتصادية التي اتبعتها البلدان المتقدمة. ولعل أبرز ما يميز التطور الذي سارت في انجاهه النظم الاقتصادية المتقدمة هي الحصائص الثلاث التالية:

- التراجع المستمر لقطاع الزراعة والمصحوب بالنمو السريع ثم المتباطىء لقطاع الصناعة ، وباتجاه اليد العاملة بنسب أعلى فأعلى للعمل في قطاع الحدمات .
- ٣ الارتفاع بالتأهيل التعليمي المسبق لليد العاملة مع التطور الاقتصادي(١).

ولا يخفى أن هذه الاتجاهات تفسح في المجال أمام تفاوت كبير بين البلدان المتنامية من حيث تطورها الاقتصادي . كما تفسح في المجال أمام ظهور «حالات شاذة» يصعب تصنيفها . من هنا تقرح بعض الدراسات تقسيم البلدان المتنامية إلى مجموعات ثلاث هي : «البلدان

Raffestin, A., p. 365, 1974. (1)

المتخلفة » ، « البلدان النامية جزئياً » و « البلدان نصف المتقدمة » ، بالمقارنة دائماً مع البلدان المتقدمة (١) . وفي عرضنا لبنية العلاقات الاقتصادية في البلدان المتنامية ، سنتوقف ما أمكن عند ظاهرة التفاوت النسبي القائم بين هذه البلدان في ضوء ما تسمح به المعلومات المتوافرة .

#### ١.١.٢ ـ أبنية الاقتصادية:

تتميز البلدان المتنامية في غالبيتها الساحقة ببنيات اقتصادية تقليدية ، قياساً على الاقتصاد الحديث الذي تتمتع به البلدان المتقدمة . ويراوح الوضع الاقتصادي في البلدان المتنامية بين اقتصاد الكفاف الذي تعيش عليه البلدان الأكثر تخلفاً في أفريقيا وآسيا ، وبين الاقتصاد السائر في طريق التصنيع الذي بدأت تأخذ به البلدان فصف المتقدمة .

وان السمة الأساسية لاقتصاد البلدان المتنامية هي هيمنة قطاع الزراعة غير المتطور على حساب القطاعين الثاني والثالث. وفي الستينات كانت نسبة السكان العاملين في قطاع الزراعة من مجموع السكان العاملين تبلغ حوالي (٩٥٪) في البلدان الأكثر تخلفاً، وتزيد دائماً على (٩٠٪) في جميع البلدان. مع العلم أن هذه النسبة كانت تقل عن (٩٠٪) في البلدان المتقدمة وعن (١٢٪) في الولايات المتحددة الأميركية (٢).

آما قطاعا الصناعة والحدمات فلم يشقاً طريقهما في اقتصاديات بعض البلدان المتنامية إلا لعشر أو عشرين سنة خلت ، بفعل الاهتمام المتزايد بالتنمية الاقتصادية . وغالباً ما تقتصر عملية التصنيع في هذه البلدان على الصناعات الخفيفة والاستهلاكية ، كالصناعات الغذائية ،

Harbison, F., and Myers, Ch., 1967. (1)

Harbison, F., and Myers, Ch., 1967. (Y)

وصناعة الأقمشة وبعض الصناعات الميكانيكية والمناجم. ومؤخراً أخذت بعض البلدان المتنامية السائرة في طريق التحرر الاقتصادي، وذات الحد الأدنى اللازم من الإمكانات المادية والبشرية، ترمي بنية صناعية تحتية في ضوء خطط إنمائية بعيدة الأجل. كما أن نمو قطاع الحدمات في البلدان المتنامية يقتصر عادة على الأعمال المرتبطة بالإدارة الحكومية، ووسائل النقل والمواصلات والتجارة الحرفية، وقلما يتخذ شكل مؤسسات مصرفية وتجارية كبيرة.

إن هذا التخلف الاقتصادي البنيوي الذي ترزح تحته البلدان المتنامية منذ أجيال ؛ يجعل منها سوقاً استهلاكية واسعة البضائع المصنعة في البلدان المتقدمة . كما أن غناها الطبيعي يجعل منها مصدراً لا ينضب لإمداد البلدان المتقدمة بالمواد الأولية ؛ كالبترول ، والمعادن المختلفة . ولا شك في أن طبيعة العلاقات الاقتصادية اللمولية التي أرساها الاستعمار ، والتي ما زالت مستمرة هي مسؤولة إلى حد بعيد عن التقسيم العالمي الراهن للإنتاج ؛ هذا التقسيم الذي تستورد بموجبه البلدان المتقدمة خيرات البلدان المتنامية الطبيعية بأبخس الأثمان لتصنعها ، وتعيد خيرات البلدان المتنامية نفسها ، بعد أن تحدد لها الأسعار التي تريد . والمحاولات التي تبديها حالياً بعض البلدان المتنامية لرفع أسعار موادها الأولية كالمبترول ، ليست إلا انتفاضات مشروعة المخروج من موادها الأولية كالمبترول ، ليست إلا انتفاضات مشروعة المخروج من موادها الأولية كالمبترول ، ليست إلا انتفاضات مشروعة المخروج من المولية غير المتكافئة .

## ٢ . ١ . ٢ . ـ سوق العمل وبنية العمالة :

إن التخلقُ الاقتصادي البنيوي في البلدان المتنامية يجد انعكاسه المباشر في ضعف القدرة الامتصاصية لأسواق العمل ، وفي ضعف إنتاجية العمل في هذه البلدان . ومن الزاوية الإحصائية عام (١٩٧٠) ، كانت نسبة السكان العاملين فعلياً من مجموع السكان تبلغ حوالي

(١,٠٠٥) في البلدان المتنامية مقابل (٤٤٨/) في البلدان المتقدمة (١). يضاف إلى ذلك أن نسب الزيادة السكانية سنوياً أعلى بكثير في البلدان المتنامية منها في البلدان المتقدمة. وهي تراوح بين (٢,٢٣) بالألف في آميركا في آسيا ، (٢,٢٥) بالألف في أفريقيا ، (٢,٨٧) بالألف في أميركا اللاتينية ، و (٣,١٣) بالألف في الدول العربية ، مقابل (١,٤٠) بالألف في أميركا الشمالية و (١,٠١) بالألف في أوروبا والاتحاد السوفياتي (٢). و بموجب أرقام لمنظمة العمل الدولية ستزيد نسبة السكان الذين بإمكانهم أن يزاولوا عملاً بين (١٩٧٠) و (١٩٨٠) حوالي (٢٦٪) في البلدان المتنامية أي ما مجموعه (١٥٥) مليون شخص ، مقابل (١١١٪) في البلدان الريادات ستشكل ضغوطاً متزايدة على أسواق العمل القائمة في البلدان المتنامية ، والتي تشكو أصلاً من ضعف في قدرتها الامتصاصية بالمقارنة مع أسواق العمل في البلدان المتقدمة .

ثم إن الأرقام السابقة لا تأخذ بعين الاعتبار نوعية العمل وإنتاجيته في البلدان المختلفة . من هذه الزاوية يجب التذكير بأن الغالبية الساحقة من السكان العاملين في البلدان المتنامية (من (٩٥٪) إلى (٦٠٪) بحسب البلدان) يمتصهم قطاع الزراعة . وغالباً ما يمارس هؤلاء السكان أعمالهم بشكل موسمي ومتقطع وبمقتضى ضرورات اقتصاد الكفاف . وفي قطاعي الصناعة والحدمات رغم ضمورهما ، كثيراً ما تلجأ البلدان المتقدمة لسد حاجاتها من الأيدي العاملة المدربة تدريباً عالياً .

إلى جانب ذلك ، تعتبر إنتاجية العمل في البلدان المتنامية متدنية

<sup>(</sup>١) الغنام ، ص ١٢ ، (١٩٧١) .

Faure, B., p. 32, 1972. (y)

Faure, E. p. 109, 1972 (Y)

للغاية ، إذا قيست بإنتاجية العمل في البلدان المتقدمة . والسبب المباشر ، يرجع إلى شيوع وسائل الإنتاج التقليدية في قطاع الزراعة ، وقطاع الصناعات الحرفية اللذين يمتصان مجمل اليد العاملة تقريباً في البلدان المتنامية ؛ في حين أن الإنتاجية العالية في البلدان المتقدمة جاءت بفعل استعمال الآلات الحديثة ، ووسائل الإدارة العقلانية على نطاق واسع ، وفي جميع قطاعات الإنتاج .

وإذا كانت عملية التحديث الاقتصادي في البلدان المتقدمة قد أُنجزت في ظروف تاريخية ملائمة لها وعلى حساب البلدان الاخرى ، فإن البلدان المتنامية التي تسير حالياً باتجاه التصنيع تواجه مجموعة من الصعوبات ذات العلاقة باليد العاملة . من هذه الصعوبات أن التصنيع الذي يعني فيمًا يعنيه استبدال العمال بالآلات ، لا بد وأن يرافقه تقليص في عدد العاملين ، مما يزيد في حدة البطالة المستشرية أصلاً في البلدان المتنامية. ومنها أن التصنيع يفرض الحاجة إلى أيد عاملة مدرَّبة خصيصاً لذلك ، في حين أن سوق العمالة في البلدان المتنامية يفتقر إلى هذه الملاكات، ويغص في الوقت نفسه بأيد عاملة مؤهَّلة لشيء آخر غير التصنيع . ومنها أُخيراً سوء الاستعمال الفاضح للأيدي العاملة القليلة المدرَّبة في البلدان المتنامية ؛ حيث يحشر أصحاب الكفاءات المهنية والفنية الضرورية للتصنيع في أعمال ووظائف إدارية ومكتبية (١) . إن هذه الحالة التي تتميز بها مشكلة العمالة في معظم البلدان المتنامية ، والتي تقوم بشكلٌ خاص على ضعف إنتاجية العمل ، تجعل من هذه البلدان من جديد مصدراً لتوريد اليد العاملة الحام بأسعار رخيصة باتجاه البلدان المتقدمة ؛ كما تجعل منها أيضاً سوقاً استهلاكية لليد العاملة المدرَّبة والوافدة من البلدان المتقدمة بأغلى الأثمان. إنه نوع من التقسيم العالمي للعمل الذي فرضته وتفرضه العلاقات الدولية .

Coombs, Ph., p. 110, 1968. (1)

# ٢٠٢ ـ التربية وبنية العلاقات الاقتصادية في البــلدان المتنامية

#### ١٠٢.٢ المؤمسات التعليمية:

إن البنيات الاقتصادية المتخلفة والتابعة في البلدان المتنامية ؛ تفرز بنيات تعليمية مشابهة . فالتشريعات التربوية التي تحكم بنية التعليم (أنواعه ومراحله) ومؤسساته المختلفة في البلدان المتنامية تذكر إلى حد بعيد بالتشريعات التربوية السائدة في البلدان المتقدمة . من هنا طغيان نموذج التعليم الفرنسي بمؤسساته الشهيرة كالبكالوريا في البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي ، والتي تشكّل حديثاً رابطة الدول الناطقة بالفرنسية ، وطغيان نموذج التعليم الانكلو – سكسوني في البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني ، والتي تجمعها رابطة دول الكومنولت ، ، وقس على ذلك .

إلا أن البلدان المتقدمة ، كما لا يخفى ، خطت في العقود الأخيرة خطوات بعيدة في مجال إصلاح مؤسساتها التعليمية . فالحواجز المختلفة التي كانت تفصل بين أنواع التعليم ومراحله ؛ بدأت تخف حدتها لصالح تعليم أكثر ديمقراطية وقائم على مبدأ يسمى بدا التنوع ضمن الوحدة » . في هذا الاتجاه تمخضت الإصلاحات التربوية عن المدارس المتعددة الاتجاهات ( Ecoles Polyvalentes ) في فرنسا ، وعن المدارس الشاملة ( Comprehensive Schools ) في أميركا وبريطانيا ، وعن مدرسة السنوات العشر البوليتكنيكية في الاتحاد السوفياني .

أما في البلدان المتنامية ، فقد استمرّت المؤسسات التعليمية التي أرساها المستعمرون مع تعديلات طفيفة استهدفت إعادة الاعتبار إلى اللغة الوطنية والتراث الوطني على أثر الاستقلال . ولكن حتى هـذه

التعديلات صيغت من خالال منطق النموذج التعليمي الأجنبي (الذي أصابته ولا تزال تصيبه تغييرات جذرية في موطنه الأم). ومن المدهش حقاً أن تكون فرنسا منذ القرن التاسع عشر قد خاضت صراعاً عنيفاً في وجه مؤسسات التعليم التي كان يديرها البسوعيون، صراعاً انتهى بتصفية هذه المؤسسات لصالح التعليم الرسمي العلماني، في حين ما تزال المؤسسات الأجنبية بمختلف مشاربها تتحكم بأنظمة التعليم في العديد من البلدان المتنامية.

إن المؤسسات التعليمية القائمة في البلدان المتنامية لا تشكّل بأي حال من الأحوال صورة مشابهة لمثيلاتها في البلدان المتقدمة. إنها ليست أكثر من منتوج دوني للمؤسسات التي عرفتها أوروبا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وكان من الطبيعي أن تندثر هذه المؤسسات في بلادها الأم أو أن يُعاد استعمالها باستمرار في ضوء تطور الحاجة الاجتماعية إليها. أما في البلدان المتنامية فقد غرست هذه المؤسسات غرساً مبتسراً، أي في غير تربتها الطبيعية ومن غير حاجة اجتماعية أصيلة إليها. وغالباً ما رافق ذلك اقتلاع المؤسسات التعليمية الوطنية التي كان جزءاً من عملية التشويه التاريخي الذي أصاب البلدان المتنامية بقصد إرغامها عسلى الدخول — أكثر فأكثر — في شبكة العلاقات الرأسمالية.

# . ٢ . ٢ . – المتعلَّمَون والمعلمون :

إن حساب معدلات الانتساب المدرمي في مختلف المراحل التعليمية يعطي صورة دقيقة عن التخلف التعليمي في البلدان المتنامية بالمقارنة مع البلدان المتقدمة . فبمقتضى أرقام الاونسكو للعام الدراسي (١٩٦٧) في البلدان المتنامية (١٩٦٠) في البلدان المتنامية (١٥٠) في

 <sup>(</sup>١) معدل الانتساب المدرسي هو النسبة المتوية السكان المتعلمين في مرحلة تعليمية معينة من مجموع السكان الذين هم في عمر هذه المرحلة .

المرحلة الابتدائية ، وأقل من (٣٠٪) في المرحلة الثانوية ، وبين (١٠٣٪) و (٥٪) في مرحلة التعليم العالي : في حين تبلغ هذه المعدلات في البلدان المتقدمة (١٠٠٪) في المرحلة الابتدائية ، وأكثر من (٧٠٪) في المرحلة الثانوية (٩٢٪ في أميركا الشمالية ) ، وبين (١٠٠٪) في أوروبا و (٥٤٪) في أميركا الشمالية في التعليم العالي . والجدول التالي يُظهر بالتفصيل معدلات الانتساب المدرسي في مراحل التعليم المختلفة وفي شتى المناطق السكانية(١) :

| فيالجامعات مزمجموع | / النلاميذ السجلين<br>في المدارس منجموع<br>السكان الذين في عمر<br>الرحلة الثانوية | دارس من مجموع<br>ن الذين في عمر | المناطق السكاه           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| \$\$,0             | 47                                                                                | 4۸                              | أميركا الشمالية          |
| 17,7               | <b>ገ</b> ል                                                                        | 97                              | اوروبا والاتحادالسوفياتي |
| 10,4               | ٧.                                                                                | 90                              | أوقيانيسا                |
| ۵,۰                | 40                                                                                | ٧٥                              | أميركا اللاتينية         |
| ٤,٧                | ۳.                                                                                | 00                              | آسيـــا                  |
| ٣,١                | Yo                                                                                | ۰۰                              | الدول العربية            |
| ١,٣                | 10                                                                                | ٤٠                              | أفسريقيسا                |

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه النسب التعليمية لا تأخذ بعين الاعتبار توزّع التلاميذ والطلاب على أنواع التعليم المختلفة ، حيث تتكدس الغالبية الساحقة من المتعلمين ضمن البلدان المتنامية في الدراسات الأكاديمية الثانوية وفي كليات الآداب والعلوم الإنسانية . وفي البلدان

Faure, E., p. 37, 1972. (1)

الأكثر حظاً لا تتجاوز نسبة التلاميذ الذين يتابعون دراسات مهنية وفنية (٥٪) من مجموع التلاميذ (١). كما أن هذه النسب لا تتوقف عند ظاهرة التأخر الدراسي المستشرية في البلدان المتنامية. فلو أخذت مسألة كبر السن بنظر الاعتبار لتدنت تلك النسب في حال حساب إعداد التلاميذ الذين هم في عمر مرحلة تعليمية ، والمسجلين في هذه المرحلة فقط.

وعلى مستوى الجسم التعليمي يظهر الضعف المزمن الذي يميز البلدان المتنامية والفروقات الشاسعة التي تفصلها عن البلدان المتقدمة. ففي عام (١٩٦٨) كان يوجد في جميع أنحاء العالم حوالي (١٨,٢) مليون معلم يتوزّعون على مختلف المراحل التعليمية. ومع أن عدد التلاميذ في البلدان المتنامية كان يزيد حوالي (٥٥) مليوناً عن عدد التلاميذ في البلدان المتقدمة، فإن عدد المعلمين كان مشابهاً تقريباً في المجموعتين. وفي المرحلة الابتدائية كانت نسبة التلاميذ إلى المعلم الواحد تتوزع كما يلي: (٢٥) تلميذاً للمعلم الواحد في أوروبا والانحاد السوفياني، (٢٦) تلميذاً في أميركا اللاتينية، (٣٦) تلميذاً في آميركا اللاتينية، (٣٦) تلميذاً في آميركا اللاتينية، (٣٦) تلميذاً في آسيا، (٣٨) تلميذاً في أفريقياً (٢٠)

وعدا هذه الفروقات الكمية في عدد المعلمين بين البلدان المتنامية والمتقدمة ، هناك اختلافات نوعية تتناول أهلية المعلمين وطريقة إعدادهم. ففي البلدان المتقدمة يتم اختيار المرشحين لممارسة التعليم ، بناء على معايير مهنية محددة ، ثم يُصار إلى تأهيلهم في معاهد عالية لإعداد المعلمين ، إلى جانب عمليات إعادة التأهيل أو الدورات التدريبية المتلاحقة . أما في البلدان المتنامية ، فالأعداد الساحقة من الذين يمارسون مهنة التعليم لم يجر فهم أي تأهيل مهني مسبق ؛ كما أن نسبة مرتفعة

Harbison, F., and Myers, Ch., 1967. (1)

Faure, E., p. 60, 1972. (7)

منهم لا تحوز حتى شهادات أكاديمية. ولا شك أن زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم بفعل التفجر السكاني ، والضعف المزمن في عدد المعلمين ، يفسران إلى حدما تخلف الجهاز التعليمي في البلدان المتنامية . وما لم تستطع المدرسة في هذه البلدان أن تقدم شروطاً معقولة للعمل فيها عن طريق إعادة الاعتبار مادياً ومعنوياً لمهنة التعليم ضمن خطة إنمائية مشهودة ، فستبقى المؤسسات الاخرى في الداخل ، والدول المتقدمة نفسها ، تزاحمها على استقطاب الكفاءات الأكاديمية والمهنية العالية .

إن التخلُّف التعليمي الذي تعانيه البلدان المتنامية على مستوى المتعلمين والمعلمين يستدعي مباشرة في الذهن التخلُّف الاقتصادي في هذه البلدان. وإن هيمنة القطاع الزراعي بوسائل إنتاجه البدائية، وضعف قطاعتي الصناعة والخلمات، بوسائل إنتاجهما الحرفيسة، أي أن سيادة العمل اليدوي بإنتاجيته المحدودة لا يبرّر الحاجة الموضوعية إلى أيّ تقدم تعليمي . ولعل "الطفرة التي تشهدها هذه الأيام معظم البلدان المتنامية لجهة التوسع في تعليمها الابتدائي جاءت نتيجة طلب اجتماعي متزايد على التعليم ، طلب فرضته اعتبارات إنسانية ، أكثر مما جاءت وليدة حاجة اقتصادية. وحتى في هذه الحالة كان نظام التعليم يرد ، دفاعاً عن نفسه ، بعمليات تصفية شئيدة ومتلاحقة لاستبعاد الوفود الجديدة . وإلا ، فكيف نفسَّر استبعاد حوالي (٥٠٪) من التلاميذ المسجلين في المرحلة الابتدائية قبل أن يمضي على وجودهم سنتان أو ثلاث على الأكثر في المدارس؟ و إن الأحداث الاقتصادية والسياسية والسكانية ، كما يقول ( بورديو وباسرون ) ، التي تطرح على نظام التعليم أسئلة مغايرة لمنطقه لا يمكن أن تؤثر فيه إلا من خلال منطقه ۽ (١) .

Bourdien, P., et Passeron, J-C., p. 124, 1970- (1)

وبالتحديد ، فإن منطق النظم التعليمية في البلدان المتنامية هو أن تكون خادماً أميناً للبنية الاقتصادية المتخلفة في هذه البلدان . ثم كيف يمكن أن يطلب من البلدان المتنامية أن تتوسع مثلاً في تعليمها الثانوي والعالي في حين أن الأعداد القليلة المتوافرة من كفاءاتها العلمية تتجه للعمل في البلدان المتقدمة ؛ حيث تتأمّن البنية التحتية والعلمية الضرورية لعملها ؟ وبأي منطق يمكن أن تطالب البلدان المتنامية بتعميم تعليمها الابتدائي ، مع أن هسدا التعليم رغم ضموره الحالي ، يسرّب إلى المرحلتين الثانوية والعالية أعداداً تغص بها أسواق العمل القائمة ؟ فإذن المرحلتين الثانوية والعالية أعداداً تغص بها أسواق العمل القائمة ؟ فإذن لا بد من خطة واستراتيجيات شاملة للخروج من هذه المآزق .

## ٣٠٢.٢ الأمتيون وغير المتعلمين :

بموجب الإحصاءات السابقة يوجد خارج المدارس في البلدان المتنامية حوالي (٥٠٪) من السكان الذين هم في عمر التعليم الابتدائي ، وحوالي (٧٠٪) من السكان الذين في عمر التعليم الثانوي ، وأكثر من (٩٥٪) من السكان الذين في عمر التعليم العالي. وفي مرحلة التعليم الابتدائي حيث التعليم حق أساسي من حقوق المواطنين بموجب الشرعة العالمية لحقوق الإنسان ، ترتدي مسألة اغير المتعلمين ، أبعاداً وطنية وإنسانية مهمة . من هنا قيام العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية (كراتشي ١٩٦٦ ، أديس أبابا ١٩٦١ ، سانتياغو ١٩٦٦ ، طرابلس الغرب ١٩٦٦ ) التي تدعو إلى ضرورة تعميم التعليم الابتدائي قبل حلول عام (١٩٨٠) في جميع البلدان المتنامية ، إلا أن الإنجازات المتواضعة التي تحققت في هذا الاتجاه جاءت تصدم الآمال المتوقعة .

ويجب التنويه بأنَّ أكثر من نصف التلاميذ الذين يدخلون التعليم الابتدائي في البلدان المتنامية ينقطعون عن دراستهم بعد سنتين أو ثلاث على الأكثر ، من دخولهم المدارس . وهؤلاء التلاميذ الذين لا يلمون

في الغالب بالمبادىء الأساسية للقراءة والكتابة والحساب ، يمكن اعتبارهم جزءاً من جيش الأمّيين الغفير في البلدان المتنامية .

أما الأميون بالمعنى اللقيق للكلمة ، أي الراشدون الذين يجهلون كلياً عملية القراءة والكتابة ، فكانوا يشكلون عام (١٩٧٠) حوالي (١٤٣) مليوناً في البلاد العربية ، و (٤٠) مليوناً في البلاد العربية ، و (٤٠) مليوناً في الميركا اللاتينية ، وأكثر من نصف مليار في آسيا ؛ هذا مع العلم أن مجموع الأميين في العالم لم يكن ليتجاوز (٨١٠) ملايين شخص . ومن حيث نسبة الاميين لمجموع السكان تشير الأرقام إلى أن شخصاً واحداً من كل أربعة أشخاص يقرأ ويكتب في البلاد العربية وأفريقيا ، وأن شخصين من أربعة يلمان بالقراءة والكتابة في آسيا . وهكذا يمكن القول : إن الأمية لا تشكل مشكلة عالمية بقدر ما هي تشكل مشكلة عالمية بقدر ما هي تشكل مشكلة عالمية بقدر ما هي تشكل مشكلة خاصة بالبلدان المتنامية (١) .

رغم الحملة العالمية لمحو الأمية الوظيفي التي قامت بها الاونسكو عام (١٩٧٠) في اثنتي عشرة دولة ، ورغم بعض الحملات المحلية كتجربة محو الأمية الوظيفي في إيران والبرازيل وغيرها ، بقيت مشكلة الأمية من أخطر المشاكل التي تواجهها البلدان المتنامية . وإذا كانت البلدان المتقدمة قد تمكنت من القضاء على الأمية عن طريق تنمية وسائط تعليمية غير مدوسية كالصفوف الليلية والتعليم أثناء الحدمة ، والتعليم بالراديو والتلفزيون ، فإن البلدان المتنامية ظلت في الغالب أسيرة أجهزتها التعليمية التقليدية ، هذه الأجهزة الذي أثبتت تاريخياً عقمها في مواجهة مشاكل تعليمية عادية ، فكيف بمشكلة مزمنة ومتفاقمة كالأميّ .

 في البلدان المتنامية دون ربطها بالتخلّف الاقتصادي السائد في هذه البلدان ، وبالعلاقات الاقتصادية الدولية غير المتكافئة . إن التقسيم العالمي للعمل إلى بلدان مصنعة بإنتاجية عالية ، وبلدان مصدرة المواد الأولية ومستهلكة ، يفترض بالضرورة تقسيماً عالمية المعرفة ، تنعم بموجبه البلدان المصنعة بالتقدم العلمي ، وتشكو بموجبه البلدان المتنامية من الأمية . ذلك أن أمية البلدان المتنامية ليست أخيراً غير الوجه الآخر ، النقيض . لتعليم البلدان المتقدمة . وبتعبير آخر أن الأمية هي الشمن الذي دفعته البلدان المتنامية تاريخياً وما تزال تدفعه كوجه من وجوه الذي دفعته البلدان المتنامية وغير التعليمي البلدان المتقدمة .

وإذا كان التقدم الصناعي هو تاريخياً في أساس التقدم التعليمي فمن العبث أن تطالب البلدان المتنامية بحل مسألة الأمية ما لم تضع نفسها بانجاه حل مسألتها الاقتصادية. والتجربة السوفياتية في هذا الخصوص تعطي الدليل القاطع على إمكانية تصفية مشكلة كالأمية في مرحلة زمنية قصيرة نسبياً إذا اتجه المجتمع بكامله نحو التصنيع والتقدم الاقتصادي(١).

### ٢ . ٢ . \$ . — التمويل والتجهيزات المادية :

إن التخلقُ التعليمي في البلدان المتنامية يجد أساسه المادي في قلّة الموارد المالية التي تنفق على التعليم ، وفي ضعف التجهيز المادي والتربوي للمدارس القائمة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة .

من حيث تمويل التعليم تفيد إحصاءات (١٩٦٨) أن الدول المتنامية أنفقت على مدارسها حوالي (٣,٩١٪) من دخلها القومي . بينما كان إسهام الدول المتقدمة يتجاوز (٤,٨٠٪) من دخلها القومي .

<sup>(</sup>١) عبد الدايم (١٩٦٥).

وبالأرقام المطلقة ، أنفقت البلدان المتنامية على التربية أقل من (٢٨) مليار دولار . مليار دولار . مليار دولار . مليار دولار . هذا مع العلم أن الدول المتنامية تضم أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم الذين في مرحلة التعليم (١) . إن هذه الأرقام تسمح بالقول بأن البلدان الأكثر غنى تمول تعليمها بما يتناسب وغناها ، والبلدان الأكثر فقراً تعليمها بما يتناسب وغناها ، والبلدان الأكثر فقراً ثمول تعليمها بقدر فقرها . وهذا من شأنه ، دون أدنى شك ، أن يعمت الهوة التعليمية التي تفصل بين المجموعتين .

ولا يعني ذلك أن البلدان المتنامية لا تزيد من إسهامها المالي في الإنفاق على التعليم . فبين (١٩٦٠) و (١٩٦٨) ، زادت نسب الإنفاق على التعليم الرسمي سنوياً بما معدله (١٤،١٪) في آسيا ، و (١١,٨٪) في أميركا اللاتينية ، و (١٠,٠٠٪) في أفريقيا ، و (٨,٥٪) في الدول العربية . إلا أن هذه الزيادات بقيت عاجزة عن التجاوب مع تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم بفعل التفجر السكاني . وفي أحسن الأحوال حافظت تلك الزيادات على استمرار الواقع التعليمي المتخلف(٢).

وهنا لا بد من الإشارة إلى الدراسات الكثيرة الصادرة في معظمها عن الاونسكو ، والتي تشدد على ضرورة اتباع المناهج العقلانية (تحليل النظم) في إدارة التعليم وتمويله في البلدان المتنامية . ومع أن هذا الاتجاه من شأنه تخفيض الكثير من النفقات التي تبتلعها أجهزة التمويل والإدارة البير وقراطية ، فإن حجم المشكلات التعليمية التي تواجهها البلدان المتنامية يتطلب ، كما سنرى ، تغييراً جذرياً في الذهنية والعمل .

أما من حيث التجهيز المادي والتربوي ، فمن الملاحظ أن الغالبية

Faure, E., p. 57, 1972. (1)

Paure, E., p. 52, 1972. (Y)

العظمى من المدارس الحكومية والجامعات في البلدان المتنامية ليست معدة أساساً للتعليم ، كما أنها فقيرة الأثاث المادي والتعليمي . وإذا ما وضعت جانباً بعض المؤسسات الحاصة المعدة على نمط المؤسسات القائمة في البلدان المتقدمة والمهيآة للنخبة الارستقراطية ، فإن التجهيزات التربوية الحديثة من مكتبات وملاعب وسينما وأدوات ترفيه موجه تكاد تكون معدومة .

ولا يخفى ما للبناء المدرسي والتجهيز المدرسي من أثر في عملية التعليم. وتجربة البلدان المتقدمة تؤكد أن أي إصلاح تعليمي على مستوى التنظيم أو المحتوى لا يعطي مردوده المنشود ما لم يصاحبه تغيير في الشروط المادية للمؤسسات التعليمية. ومن هذه الزاوية يظهر ضعف التجهيز المادي والتربوي في البلدان المتنامية ، وكأنه ترجمة عملية لتخلفها التعليمي (١).

إن نمط الإنتاج التقليدي السائد في البلدان المتنامية يجد انعكاسه المباشر في نمط الإنتاج التربوي السائد في هذه البلدان. فإن فقر المؤسسات التعليمية مادياً وتربوياً هو التعبير الدقيق عن الفقر الذي يسود مجمل المؤسسات التحتية وبخاصة تجهيزاتها. والتعليم ، بشكل ما ، ما هو إلا سلعة من السلع تحدد مواصفاتها شروط الإنتاج السلعي السائد في المجتمع ، كما أن الفقر النسبي للموارد المالية التي تنفقها الدول المتنامية على تعليمها هو النتيجة الطبيعية الفقر الاقتصادي للدول.

### ٠٠٢.٢. المتخرّجــون:

وتعتبر مسألة المتخرجين بمثابة الحلقة المركزية التي تجمع بين نظام التعليم والنظام الاقتصادي. ويمكن القول: إن الاهتمام المتزايد

Jamati, J. p. 145 1977. (1)

بهذه المسألة يعكس الوعي الذي أخذت تظهره البلدان المختلفة فيما يتعلق بضرورة الربط بين أنظمتها التعليمية وخطط إنمائها الاقتصادي .

وفي البلدان المتنامية ترك البنية الاقتصادية المتخلفة والتابعة ؛ بصماتها الواضحة على مسألة المتخرجين في مراحل التعليم المختلفة . فمن الملاحظ أولا : أن الإهدار التعليمي الكبير الذي يميز هذه البلدان يجبر أنظمتها التعليمية باستمرار على تعويم أسواق العمل القائمة ببضاعة المتعلمين غير الكاملين أو أنصاف المتعلمين . ومع أن معظم البلدان المتنامية شهدت في السنوات العشر أو العشرين الأخيرة توسعا مطردا في مراحل التعليم المختلفة وبخاصة الابتدائية ، إلا أن منتوجاتها التعليمية غير الكاملة أو « المنزوعة » كانت تتزايد باستمرار وبوتائر أعلى . ففي المرحلة الابتدائية فقط يتم « نزع » أكثر من نصف التلاميذ قبل أن تمضي ثلاث سنوات على قبولهم . وإذا ما استمرت النماذج التعليمية القائمة في البلدان المتنامية بانجاهاتها الحالية ، فإن هذه الظاهرة عرضة للتفاقم خصوصاً وأن الكثير من البلدان ترى نفسها مجبرة على انتهاج سباسة قبول ليبرالية تحت ضغط التفجر التعليمي .

وعلى مستوى التعليم الثانوي تتوزَّع الغالبية الساحقة من المتخرجين (٩٥٪) الذين ينهون دراستهم الكاملة على الشهادات الأكاديسية التي تقتصر وظيفتها غالباً على التسجيل في الجامعات. وفي التعليم العالي أكثر من (٩٠٪) من المتخرجين هم من حَمَلة إجازات في الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم البحتة ، أما الأعداد القليلة المتبقية فتتوزَّع على الاختصاصات الفنية والتطبيقية (١).

إن هذا التوزُّع التعليمي ــ المهني للمتخرجين لا يمكن فهمه

Coombs, Ph., p. 116, 1968. (1)

دون عودة سريعة إلى تاريخ التعليم في البلدان المتنامية. بشكل عام يمكن القول: إن دور المستعمرين اقتصر على نقل نموذجهم التعليمي إلى البلدان المتنامية مع الاهتمام بنشر التعليم الابتدائي في حدود ضيقة الغاية، وتخريج أعداد عدودة من حمكة الشهادة الثانوية، ونادراً من حمكة الشهادات الجامعية. وغالباً ما كان يعمل هؤلاء المثقفون الثانويون أو الجامعيون في وظائف إدارية وحكومية محددة، وعلى علاقة وثيقة بالمصالح الأجنبية. وكان هذا النموذج التعليمي يشكل في الواقع خادماً أميناً لبنية العمالة القائمة، حيث يسود العمل الزراعي بوسائل إنتاجه التقليدية والبدوية، هذه الوسائل التي لا يستوجب التعامل معها أي إعداد مهني أو تعليمي عال.

وبعد الاستقلال ، وبفعل الدخول في عملية التحديث الاقتصادي بهذا الشكل أو ذاك ، أخذت البلدان المتنامية تحس بالتناقض بين حاجاتها من اليد العاملة المؤهلة ونماذجها التعليمية القديمة . ففي حين يمتص القطاع الزراعي أكثر من أربعة أخماس اليد العاملة في هذه البلدان ، فإنها تكاد تفتقد كلياً مؤسسات التعليم الزراعي . وحيث يوجد بعض المعاهد الزراعية فإن نسبة الخريجين فيها لا تتعدى (٥/) من عموع الحريجين ، وغالباً ما يمارسون وظائف إدارية بعيدة كل البعد عن الزراعة . وفي حين يحتاج التوسع الصناعي إلى المساعدين الفنيين في المجالات المهنية المختلفة ، كان نظام التعليم يستمر في إنتاج حملة الشهادات الأكاديمية غير مبال بإمكانات تشغيلهم . وبهذا المعنى يقول «هاريسون ، عن التجربة النيجيرية التي درسها عام (١٩٦٧): الشهادات التعليم النيجيري في مختلف المستويات ؛ يبث قيماً ومناهج ومعايير تقييم — تفترض أساساً — أن التلاميذ والطلاب الذين سيتخرجون من المدرسة سيعملون كوظفين أو مستخدمين في الشركات التجارية المياعية الحديثة نسبياً . هذا مع العلم أن القطاع الحديث في النيجر والصناعية الحديثة نسبياً . هذا مع العلم أن القطاع الحديث في النيجر

(N) A1

يمتص أقل من (٥/) من السكان العاملين » (١). وبالمعنى نفسه تقريباً يقول « فالان » في التعليم اللبناني : « إذا تصفحنا الإعلانات المبوبة في الصحف المحلية ، وجدنا أن أغلب الذين يعرضون خدماتهم هم من المحامين والحقوقيين ، مع أن طلبات العمل تتجه عادة إلى الباعة أو المسوقين أو السكرتيرات ، الخ . ذلك أن التعليم لم يكن ليهتم أبداً بإدخال « متوجاته » في اقتصاد البلاد ، بل على العكس ، كل شيء يدل على أن هذا التعليم يعيش حياته الحاصة معتبراً أن مهمته الوحيدة مي نشر المعلومات الأكاديمية وإعطاء الشهادات المدرسية » (٢).

وخلافاً للانطباع السائد، فإن البلدان المتنامية لا تشكو من قلة في عدد المتخرجين الجامعيين لديها، بقدر ما تعاني بالضبط من بطالة المثقفين في الاختصاصات المختلفة. ففي الكثير من هذه البلدان نجد أن أكثر من (٥٠٪) من حَملة الشهادة الثانوية وأن ثلث المتخرجين الجامعيين لا يمارسون أي عمل. وفي الهند كان هناك عام (١٩٦٧) أكثر من مليون مثقف من حَملة الشهادات الثانوية والجامعية عاطلين عن العمل. وفي مصر تقول دراسة أُجريت عام (١٩٦٥): « إن حوالي والتجارة. مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلاب لن يتوفر لهم والتجارة. مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلاب لن يتوفر لهم أن جداراتهم غير كافية وغير نافعة في الغالب » (٣). وحتى في العلوم أن جداراتهم غير كافية وغير نافعة في الغالب » (٣). وحتى في العلوم المادية والطبيعيات فإن البلدان المتنامية وخاصة البلاد العربية ، تشكو من فائض في عدد المتخرجين بالمقارنة مع الحاجات المتوقعة (١٤).

Coombs, Ph., p. 120, 1968. (1)

Valin, E., pp. 22-23, 1966 (Y)

Coombs, Ph., p. 126, 1968. (v)

<sup>(</sup>٤) عدالدايم ، ص ١٥٨ ، (١٩٦٥).

إن مشكلة البلدان المتنامية تقوم إذن ، وبالتحديد ، في عدم قدرتها على امتصاص الأعداد المتزايدة من المتخرجين في مختلف المستويات والاختصاصات ، وأيضاً ، على عدم حاجتها للكفاءات أخرى لا يهيء لها الأكاديمية لهؤلاء المتخرجين ، مع حاجتها لكفاءات أخرى لا يهيء لها التعليم القائم . ولولا أن أنظمة التعليم القائمة في البلدان المتنامية تستخدم العدد الأكبر من متخرجيها لسد حاجاتها الذاتية الضرورية لاستمرارها ؛ لكانت هذه المشكلة عرضة للتفاقم الحطير .

وليس هناك شك في أن عدم الانسجام بين بنية المتخرجين وبنية العمالة في البلدان المتنامية ؛ يعود في جوهره إلى طبيعة الأنظمة التعليمية التي فرضت فرضاً على هذه البلاد ، أي دون أن تولد وتتطور بشكل طبيعي ومتناسق مع تطورها الاقتصادي . وهذه المشكلة ليست أخيراً إلا وجها من وجوه التشويه التعليمي الذي مارسه الأوروبيون في البلدان المتنامية ، والذي تمارسه اليوم بأشكال متطورة العلاقات الاقتصادية والتعليمية الدولية .

## ٢ . ٣ . - بنية العلاقات الاجتماعية - السياسية في البلدان المتنامية

منذ بضع عشرة سنة تشهد البلدان المتنامية تغييرات اجتماعية عميقة ، كما يمارس بعضها تحولات سياسية حاسمة . وفي كلا الاتجاهين فهي تجسد تجارب تاريخية لا تتبع بالضرورة نفس النماذج الحضارية التي سارت في انجاهها البلدان المتقدمة . وعلى سبيل المثال ؛ فإن التقدم الاقتصادي الذي حققته البلدان المتقدمة حمل في طياته حلولاً لمسائل التعور الاجتماعي والسيامي تتناسب مع طبيعة الأنظمة والأحوال التي كانت سائدة في تلك البلدان ، كما أفرز في الوقت نفسه أجهزة فكرية ملائمة لفهمه . وربما أمكن القول : إن هذه العملية التاريخية التي

أنجزتها البلدان المتقدمة جاءت في كثير من الحالات على حساب بلدان العالم الاخرى. أما البلدان المتنامية فتجد نفسها في ظروف تاريخية جديدة تحكمها علاقات دولية مختلفة. فإما أن تستمر في الحالة التي وضعها فيها المستعمر رغم استقلالها القانوني عنه ، وإما أن تشق طريقها في اتجاهات أُخرى (١).

وبالرغم من الحصائص التاريخية المتمايزة للبلدان المتنامية فإن هناك مجموعة من السمات الاجتماعية والسياسية المشتركة فيما بينها ، والتي تميزها نوعياً عن البلدان المتقدمة . هذه السمات يمكن تتبعها على مستويين : البنية الاجتماعية ، والبنية السياسية .

#### ١٠٣.٢ ـ البنية الاجتماعية :

تمتاز البلدان المتنامية باعتبارها مجتمعات زراعية بخاصية أساسية ، هي سيادة المناطق الريفية . وهذه المناطق تستوعب أحياناً (٩٥٪) من السكان كما في البلدان الأكثر تخلفاً ، وأكثر من (٧٠٪) من السكان في جميع البلدان المتنامية . أما السكان المتيقون فيتكدسون في المدن حيث يلتف حول كل مدينة حزام من الفقر والبؤس الذي يميز الأعداد المتدفقة باستمرار من الأرياف (٢) .

إن سيادة الريف بعلاقاته المتخلفة ؛ تجعل من العمال الزراعيين وصغار الفلاحين الفئة الاجتماعية الأكثر انتشاراً في البلدان المتنامية . وفي الطرف المقابل تقوم فئة قليلة العدد من الإقطاعيين وكبار الفلاحين الذين تتجمّع في أيديهم المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية . وفي المدن تنتشر الفئات الوسطى كالحرفيين وصغار التجار والمستخدمين

Abdel-Malek, A., 1972, (1)

<sup>(</sup>٢) انظر و مالاسيس ۽ ، ص ١٥٢ ، (١٩٧٧) .

والموظفين الحكوميين ، كما يتكلس العمال الصناعيون في المناطق التي تتمركز فيها الصناعة . وفي بعض المدن التي تعرف شيئاً من المؤسسات الحديثة كالمصارف والشركات التجارية وشركات التأمين والمواصلات ، تبرز نواة مصغرة الفئات الاجتماعية التي تميّز الإنتاج الحديث .

وإن أهم ما يميز الفئات الاجتماعية في البلدان المتنامية هو العلاقات الراكبية التي تجمع فيما بينها لصالح الفئات المالكة والأكثر غنى . والأرقام القليلة المعروفة في هذا المجال ؛ تبين الفروقات الاقتصادية الحادة التي تفصل بين الفئات الاجتماعية . ففي بلد كلبنان مثلاً ، حيث الفروقات الاجتماعية أقل حدة من سواها في الكثير من البلدان المتنامية ، يملك حوالي (٤٪) من السكان ثلث الدخل الوطني ، ويملك المتنامية ، يملك حوالي (٤٪) من السكان ثلث الدخل الوطني ويملك (١٤٪) من السكان الثلث الثالث من الدخل الوطني ويملك (١٨٪) من السكان الثلث الثالث من الدخل الوطني ويملك (١٥٪)

وإذا كانت البلدان المتقدمة قد تمكنت من تقليص المسافة بين فئاتها الاجتماعية مما سمح باتساع الطبقة الوسطى على حساب الطبقتين العليا والدنيا ، فإن جميع البلدان المتنامية ما زالت تعاني من حدة التناقض بين الطبقة العليا بأعدادها القليلة والطبقة الدنيا أو الشعبية بأعدادها الساحقة . ولعل افتقاد البلدان المتنامية إلى طبقة وسطى عريضة نسبياً ، هو في أساس عدم استقرارها الاجتماعي .

وإلى جانب ذلك تمتاز الفئات الاجتماعية في البلدان المتنامية بعلاقات قاسية وعازلة فيما بينها بشكل يكاد يكون تاماً . فالطبقة العليا المتمركزة أساساً في النخبة الاقتصادية ؛ تمارس نمطاً في الحياة والاستهلاك يجعلها أقرب ما تكون إلى مثيلاتها في البلدان المتقدمة.

I. R. F. E. D., 1963. (1)

كما أنها تتعامل مع وسائل الحياة العصرية والتكنولوجية بأدواتها وقيمها وثقافتها المختلفة ، وبشكل تكاد تكون فيه مغلقة تماماً على نفسها أما الطبقات الشعبية فتمارس فمطاً حياتياً تقليدياً يكاد يكون مقطوعاً بشكل كامل عن الحضارة الحديثة . ولعل هذه العلاقات الاجتماعية العازلة والحائقة هي في أساس افتقاد البلدان المتنامية لما يسمى بعمليات الديناميكية الاجتماعية ، والارتقاء الاجتماعي ، والانتقال المهني التي تميز البلدان المتقدمة .

إن هذه الحصائص الاجتماعية العامة البلدان المتنامية لا تمنع من وجود فروقات مهمة بين هذه البلدان. ففي حالات كثيرة تتخذ السلطات السياسية إجراءات متعددة لإعادة النظر إلى التركيبة الاجتماعية التي خلفها الاستعمار، وذلك عن طريق مشاريع الإصلاح الزراعي، والتأميمات، وبعض الحدمات المجانيسة للطبقات الفقيرة. إلا أن المردود الاجتماعي لهذه الإجراءات يتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً، قياساً على قرون التخلف والعزلة التي خضعت لها البلدان المتنامية.

ولا شك في أن الاستعمار يعتبر مسؤولاً إلى حد ما عن التخلفُ الاجتماعي الذي ظل سائداً في البلدان المتنامية . وكما كان الاستعمار وراء عملية التشويه الاقتصادي الذي أصاب هذه البلدان ، فإنه أعاق في الوقت نفسه عمليات التحول الاجتماعي فيها . هذا عدا ان التخلف الاقتصادي الذي رزحت تحته البلدان المتنامية لم يعط المبرر الموضوعي لأي تغيير اجتماعي ذي شأن .

#### ٢٠٣٠٢ ـ المسألة السياسية:

وفي هذه المرحلة تكاد تكون جميع البلدان المتنامية مستقلة قانونياً . وهي تشكل كتلة قائمة بذاتها في هيئة الأمم المتحدة تعرف باسم

« دول العالم الثالث » ، كما تشكل فيما بينها مجموعات إقليمية متجانسة نسبياً كـ « رابطة الدول الأفرو – آسيوية » ، و « منظمــة الوحدة الأفريقية » ، و « جامعة الدول الأميركية » ، السخ ...

وبالرغم من الاستقلال القانوني لهذه البلدان ؛ يجدر التمييز بين مجموعتين فيما بينها : مجموعة البلدان التي نالت استقلالاً « صورياً » تم فيه نقل السلطة من المستعمرين إلى الأهالي المحليين بشكل عملية تسلم وتسليم ، ومجموعة البلدان التي انتزعت استقلالها بعد صراع مرير أدى إلى وصول قوى سياسية جديدة وجذرية إلى السلطة .

إن البلدان التي وهبها المستعمرون الاستقلال وهبة ولم تشهد تحولًات سياسية عميقة. ولقد استمرّت تستعمل الأجهزة الإدارية المختلفة التي ورثتها من المستعمرين مع إضفاء بعض الصفة المحلية عليها. حتى إن اللغة الأجنبية بقيت هي السائدة في المؤسسات المختلفة على حساب اللغة الأم أو الوطنية. ولا يعني ذلك أن هذه البلدان لم تشهد بعض التغيير في المجالات المختلفة ، إلا أن هذا التغيير ظل من النوع الكمي الذي لا يمس العلاقات الأساسية المجتمع. وفي التحليل الأخير ، استمرّت هذه البلدان تحاكي النموذج الأجنبي ، كما استمرّت تحسيم العلمل العالمي العمل العالمي .

أما البلدان التي كان استقلالها ثمرة ثورات شعبية ، فقد تم فيها انتزاع السلطـــة السياسية من أيدي المستعمرين وأدواتهم الداخلية ، ووضعها في أيدي قوى سياسية صاعدة محمَّل برامج تغيير اقتصادية واجتماعية جذرية . وأول ما كانت تقوم به هذه القوى هو نفض جهاز الدولة القديم ، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية ، كاللغة القومية مثلا،

تمشياً مع أهدافها الجديدة. وإذا كانت قد تمكنت ، إلى حدما ، من حل مسألة السلطة السياسية ، فقد كان عليها باستمرار أن تواجه التركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتخلفة التي أورثها إياها المستعمرون. وهنا طرحت أمامها مسألة الخيارات الوطنية الكبرى: كيف يمكنها اختصار المسافة التاريخية التي قطعتها البلدان المتقدمة أثناء تقدمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ؟ هل تتبع في ذلك النموذج الحضاري نفسه الذي سارت عليه البلدان الرأسمالية الغربية ؟ هل تتبع النموذج الاشتراكي ؟ هل تشق لنفسها نموذجاً حضارياً خاصاً ؟

إن هذه الأسئلة تعطي فكرة عن التمايزات والتقلبات الايديولوجية التي تميز هذه المجموعة من البلدان المتنامية ؛ وإن كانت في مجموعها ترفع شعارات الديمقراطية والاشتراكية والإنماء . كما أنها تعطي فكرة عن الصراع الذي تخوضه هذه البلدان لرفض الموقع الذي وضعتها فيه العلاقات المولية القديمة ، والسير حقاً في طريق الاستقلال الوطني والتقدم .

# ٢ . ٤ . - الربية والبنية الاجتماعية في البلدان المتنامية

إن التخلق التعليمي الذي تعانيه البلدان المتنامية بالمقارنة مع البلدان المتقدمة ؛ لا يمنع من البحث عن الفروقات التعليمية القائمة بين الفثات الاجتماعية المختلفة ضمن البلدان المتنامية نفسها . ومن هذه الزاوية كيف تبدو علاقة الفئات الاجتماعية بأنظمة التعليم في البلدان المتسامية ؟

مما لا شك فيه أولا أن نسبة الـ (٥٠٪) من السكان الذين هم في عمر المرحلة الابتدائية ، والمستبعدين أصلاً من أي شكل من أشكال التعليم ، ينتمون إلى الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً . وإلى جانب ذلك

يمب التذكير بأن حوالي (٥٠/) من المتعلمين في المرحلة الابتدائية يتركون المدارس قبل أن يمضي على وجودهم فيها سنتان أو ثلاث. وهؤلاء بدورهم يتحدرون من الفئات الاجتماعية الفقيرة. أي أن هناك حوالي (٧٥/) من السكان الذين في عمر التعليم الابتسدائي أميون حقيقيون، وهم ينتسبون في الوقت نفسه إلى الفئات الاجتماعية المسحوقة والبائسة اقتصادياً. وهذه النسبة تستدعي مباشرة في الذهن النسبة نفسها تقريباً لسكان الأرياف العاملين في قطاع الزراعة، والذين يمكن اعتبارهم خارج التعليم.

ومن المؤكد أن عدم وجود المدارس الابتدائية بأعداد كافية في المناطق الريفية ، إلى جانب نوعية التعليم الذي تبثه هذه المدارس إذا وجدت ، مسؤول إلى حد بعيد عن استبعاد هؤلاء المواطنين . ولا يمكن القول إن افتقاد الرغبة إلى التعليم عند الأهالي الفقراء هو المسؤول عن عدم إرسال أولادهم إلى المدارس . ذلك أن هذه الرغبة هي في جوهرها عملية اجتماعية « تأخذ بعين الاعتبار مجموع العلاقات الموضوعية القائمة بين الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد ونظام التعليم » (١) .

إن تجربة البلدان المتقدمة في هذا المجال تؤكد على أن تعميم التعليم الابتدائي على جميع الفئات الاجتماعية ؛ يستلزم بالضرورة تحقيق مجانية هذا التعليم ، وتقديم المساعدات المادية والعينية العائلات المحتاجة اقتصادياً . وبهذا المعنى نقرأ في خطة «الانجفين – فالون» التي تناولت إصلاح التعليم الفرنسي ما يلي : «إن المجانية القائمة في النصوص ليست إلا خدعة إذا ما بقيت مقتصرة على إلغاء كلف الدراسة، وإذا لم تأخذ بعين الاعتبار شروط المعيشة ووسائلها عند المتعلمين . ذلك أنه فيما يتعلق بالعائلات العمالية ، تعتبر أرباح الأولاد من أعمالهم ذلك أنه فيما يتعلق بالعائلات العمالية ، تعتبر أرباح الأولاد من أعمالهم

Bourdieu, P. et Passeron, J-C., p. 189, 1970. (1)

ضرورية . والولد العامل ملزّم بالمساهمة في ميزانية العائلة . وبدون هذه المساهمة يستحيل على العائلة مادياً أن تستمرّ ... » (١) .

والمتعلمون في مراحسل التعليم المختلفة ، ما هي انتماءاتهم الاجتماعية ؟ – من الملاحقظ أن معظم البلدان المتنامية (سوى قلبة من هذه البلدان بدأت تعيد النظر في تراثها التعليمي الاستعماري) تعرض أمام تلاميذها مؤسسات تعليمية ترتبط بشكل دقيق بفئات اجتماعية محددة . والعامل الحاسم في عملية اختيار هذه المؤسسة أو تلك هو اللخل المادي الفئات الاجتماعية المختلفة . بمعنى أن هناك مدارس حكومية وضعيفة المستوى في الغالب تتجه صراحة للفئات الفقيرة . وهناك مدارس أفضل مستوى لكنها أغلى كلفة ، وتتجه الفئات المتوسطة . وفي رأس الهرم هناك المدارس الجيدة والأجنبية في الغالب ، والتي بحكم أسعارها المرتفعة تنتقي تلاميذها من الفئات العليا (٢) .

وهكذا يمكن القول: إن جودة المدرسة ترتبط مباشرة بالثمن الذي تشرطه لبضاعتها التعليمية ، هذا الثمن الذي يحدد بكل دقة الفئة الاجتماعية القادرة على تحميله . وبشكل أصح يمكن القول : إن وجود فئات اجتماعية بإمكانات اقتصادية متباينة أفرز مؤسسات تعليمية تستجيب في جودتها وكلفتها لهذه الإمكانات . أي أن البنيات الاجتماعية القاسية والعازلة تجد صداها دائماً في بنيات تعليمية مشابهة .

وانطلاقاً من هذه الظاهرة يتوجّب معاودة فهم النسب المرتفعة جداً من الإهـــدار المدرمي الذي يخضع له المتعلمون في البلدان المتنامية . إن التصفية المدرسية التي تتخذ أشكالاً مختلفة وحادة كالتأخر والرسوب

Projet: Langevin-Wallon, p. 11, 1947. (1)

Valin, E., 1968. (Y)

والنسرُّب، تصيب بشكل خاص تلاميذ المدارس ذات النوعية الضعيفة ، هذه المدارس التي يأتيها زبائنها بحكم مجانيتها من الفتات الشعبية . أما الفئات العليا التي تسمح لها إمكاناتها الاقتصادية بالترجُّ إلى المؤسسات التعليمية ذات النوع الجيد والإنتاجية المرتفعة ، فتكاد تكون بمعزل عن أي تصفية مدرسية . من هنا يمكن القول : إن مجمل التلاميذ المتحدرين من الفئات العليا يكادون يكملون دراساتهم الثانوية والعالية ، في حين تم تصفية أبناء الفئات الاخرى تدريجيا وقبل الوصول إلى الحامعة . أي أن كل فئة اجتماعية تستهلك أخيراً من التعليم ما تسمح به إمكاناتها الاقتصادية . والدراسات القليلة التي تناولت العلاقة بين المنشأ الاجتماعي والنجاح المدرسي في بعض البلدان المتنامية تؤكد ذلك بوضوح (١) .

إن اللامساواة التعليمية بين الفئات الاجتماعية المختلفة تشكل مشكلة عالمية وحادة في أكثر البلدان الغربية « ديمقراطية » . ففي التعليم العالي مثلاً تراوح حظوظ الوصول إلى الجامعة بين « أبناء الطبقة العاملة » و « أبناء العائلات » من (١) إلى (٣١) في فرنسا وإيطاليا وألمانيا الاتحادية والسابان (٢) .

وفي الواقع تبدأ اللامساواة التعليمية بين الفئات الاجتماعية المختلفة منذ الصف الأول الابتدائي حتى الجامعة ، مروراً بالتعليم الثانوي حيث تتخذ شكلها الواضح (٣) . والدراسات التي أجريت في الكثير من البلدان الغربية تظهر العلاقة بين المنشأ الاجتماعي للطلاب ، ونوعية

Valin, E., 1968. (1)

 <sup>(</sup>٢) أما في البلدان الاشتراكية فيعتبر مجتمع العلاب صورة مطابقة المجتمع العامل في مرحلة ما قبل الجامعة على الأقل.

UNESCO, l'Ecole et l'Education Permanent, p 43, 1972. (\*)

الدراسة الثانوية أو العالية التي يقومون بها. وهنا تظهر أيضاً الامتيازات التعليمية لأبناء الفثات العليا الذين يختارون الدراسات الأعلى مردوداً اقتصادياً واجتماعياً كالطبّ والهندسة والصيدلة ، في حين يتكدّس أبناء الفئات الدنيا في كليات الآداب والعلوم الإنسانية.

ومع أن الفروقات الاجتماعية في التعليم تشكل مشكلة عالمية ، فمن المتوقع لأسباب كثيرة أن تكون أكثر حدة في البلدان المتنامية مما هي عليه في البلدان الديمقراطية الغربية . ويمكن القول : إن افتقاد البلدان المتنامية إلى طبقة وسطى عريضة نسبياً ، يفسر إلى حد بعيد ضمور التعليم الثانوي والتعليم العالي في هذه البلدان ، في حين أن نمو الطبقة الوسطى استنبعه تاريخياً نمو التعليم الثانوي والتعليم العالي في البلدان المتقلمة .

إن الفروقات الاجتماعية — التعليمية الحادة في البلدان المتنامية تطرح مسألة العلاقة بين مضمون التعليم أو إيديولوجيته من جهة ، وبين الفئات الاجتماعية المختلفة من جهة أخرى . ومن هذه الزاوية يلاحظ أن النموذج المعرفي الذي خلفه المستعمرون بقي سائداً في مدارس البلدان المتنامية وجامعاتها رغم استقلالها السيامي . كما استمر استيراد البضائع التعليمية بدءاً بالمناهج والطرائق وأساليب الامتحانات ، وانتهاة بالكتب المدرسية ، ومؤخراً بالآلات التعليمية . حتى اللغة الأجنبية استمرت في الكثير من البلدان باعتبارها اللغة الأساسية للحصول على الشقة والعلم . وإذا كان لهذا النقل ، مهما بلغت أقلمته مع الواقع . الشقة والعلم . وإذا كان لهذا النقل ، مهما بلغت أقلمته مع الواقع . ما يبرره من زاوية من الزوايا ، فإن آثاره الاجتماعية لا يمكن تجاهلها . وإن دراسات تربوية كثيرة أثبتت أن مضمون التعليم في البلدان الغربية ليس محايداً اجتماعياً . وأن المدرسة تتبع مجموعة من المعايير الاجتماعية اليس محايداً اجتماعياً . وأن المدرسة تتبع مجموعة من المعايير الاجتماعية التي تختار بموجبها مناهجها وطرائقها وامتحاناتها . وهذه المعايير التي تختار بموجبها مناهجها وطرائقها وامتحاناتها . وهذه المعايير التي تختار بموجبها مناهجها وطرائقها وامتحاناتها . وهذه المعايير التي تختار بموجبها مناهجها وطرائهها وامتحاناتها . وهذه المعايير التي

ليس أقلها اعتبار المعرفة مسألة لفظية وتجريدية ؛ هي المسؤولة إلى حد بعيد عن نجاح أو رسوب أبناء الفئات الاجتماعية المختلفة . وبهذا المعنى ، يقول « بودلو واستبلات » عن مضمون التعليم الفرنسي : «عندما تفرض المدرسة على الجميع لغة البعض وتاريخهم وعالمهم الاجتماعي ، وعندما تكبت كل ما من شأنه أن يسمح للآخرين أن يفهموا واقعهم الفعلي ، فإنها لا تنتج فقط تلاميذها الممتازين وإنما أيضاً في وبشكل خاص – تلاميذها « الأغبياء » » (١) .

إن الأثر الاجتماعي الذي يتركه هذا النموذج التعليمي الغربي في مجتمع التلاميذ والطلاب في البلدان المتنامية يكاد يكون مضاعفاً. فعدا عن أن هذا النموذج أفرز في مجتمعات محددة ليؤدي وظيفة اجتماعية محددة هي المحافظة على علاقاتها الاجتماعية السائدة ، تقوم إلى جانبه مشكلات أخرى في البلدان المتنامية كالتعليم باللغة الأجنبية حيث يتفوق إلى حد بعيد أبناء الفئات العليا . وبتعبير آخر ، إذا كانت «البكالوريا » الفرنسية تبدو وكأنها فصلت خصيصاً لأبناء الفئات العليا في مجتمعها الأم ، فكيف سيكون أثرها الاجتماعي في بلدان أخرى حيث يظهر التعليم باللغة الفرنسية وكأنه من امتيازات الفئات العليا أيضاً ؟ إن استمرار النموذج الغربي للتعليم في البلدان المتنامية لم يكن ليحصل لولا استمراره في أداء وظيفته الاجتماعية ، هذه الوظيفة التي يمكن تلخيصها بإعطاء الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية الفائمة ، سمكن تلخيصها بإعطاء الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية الفائمة ،

وفي هذا الخصوص تقول بعض التفسيرات : إن التخلقُ والتبعية للقوى الاجتماعية السائدة في البلدان المتنامية يحملان في طياتهما تخلقُ

Baudelot, Ch., et Establet, R., p. 212, 1971, (1)

Bourdieu, P., et Passeron, J-C., 1970. (Y)

هذه القوى الاجتماعية وتبعيتها التعليمية. وكما أنها تستورد البضائع المادية المصنعة في الغرب فإنها تستورد في الوقت نفسه أدوات المعرفة وبشكل عام الإيديولوجية التي صاحبت إنتاج هذه البضائع. ومتى قامت أنظمة التعليم على هذه المعرفة وهذه الإيديولوجية في مجتمعات قائمة بدورها على الامتيازات الاجتماعية ؛ فإنها تعرف كيف تضع نفسها في خدمة هذه الامتيازات.

بهذا المنطق يجب فهم الإصلاحات التعليمية التي أدخلتها بعض البلدان المتنامية على أنظمتها التعليمية ، والتي جاءت في معظمها تستوحي ما يجري في الغرب دون أي تثوير جذري لفهوم المعرفة نفسه . من هنا استمرّت أنظمة التعليم في هذه البلدان ، رغم كل النوايا الطببة ، وشي خدمة تؤدي على أكل وجه وظيفتها الاجتماعية التقليدية ؛ وهي خدمة العلاقات الاجتماعية السائدة .

# ٢ . ٥ . -- التربية والمسألة الوطنية فى البـــلدان المتنامية

تعتبر التربية في البلدان المتنامية من المشكلات الوطنية الكبرى التي يحتدم الصراع حولها بين القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة . ومع أن جميع هذه البلدان ذالت استقلالها السياسي بهذا الشكل أو ذاك ، إلا أنها لم تقدم على خوض معركة استقلالها التربوي بعد . وإذا كانت المسألة الوطنية الكبرى التي تواجهها جميع البلدان المتنامية بلا استثناء ؛ تتلخص في ضرورة اختصارها المسافة التاريخية التي تفصلها عن البلدان المتقدمة ، فمن البديمي أن يكون لهذه المشكلة صداها العميق على المستوى التربوي . أي أن المسألة التربوية المركزية التي تواجهها حالياً اللدان المتنامية ، أو ستجد نفسها أمام مواجهتها عندما تنهياً الظروف الملائمة ، هي : كيف يمكن الحروج من حالة التخلق والتبعية التربوية المربوية

والسير باتجاه الإنماء التربوي الشامل ، دون الأخذ بالضرورة بالنموذج التربوي نفسه الذي أفرزته البلدان المتقدمة ؟

وهنا لا بد من وقفة تأمثل ناقد النموذج التربوي الذي أنتجته البلدان المتقدمة تحديداً لحاصيته التاريخية الأساسية. إن هذا النموذج خاصة في صيغته الفرنسية والانكلو – سكسونية ، قد نما وتطور في ظروف تاريخية محددة هي الظروف التي حكمت نمو وقطور الرأسمالية الدولية. كما أنه جاء تلبية لحاجات اجتماعية محددة كانت تتطلبها فئات اجتماعية متصاعدة هي بدورها وليدة تطور النظام الاقتصادي. بهذا المنطق يمكن تتبع محتلف الاصلاحات التي كانت تطرأ على أنظمة التعليم الأوروبية ، باعتبارها تعبر دائماً عن حاجات اجتماعية اقتصادية. حتى أن اللغة التي تعلمها المدرسة كان يصيبها التغير مع اقتصادية. حتى أن اللغة التي تعلمها المدرسة كان يصيبها التغير مع والمفاهيم الأساسية في العلوم المتعددة أنتجتها البلدان المتقدمة بالمصاحبة مع عمليات الإنتاج الاقتصادي فيها.

وكان من الطبيعي جداً أن تشكل النماذج التربوية التي غرسها المستعمرون في البلدان المتنامية مشكلة بكل معنى الكلمة . فلا هي أتت وليدة حاجات اجتماعية أصيلة فرضها تطور اقتصادي سليم ، ولا هي حققت الإنجازات التي توصّلت إليها في أوطانها الأم . ولم يكن بإمكان هذه النماذج إلا "أن مخلق حالة تربوية متخلفة وتابعة في البلدان المتنامية ، باعتبار أن ذلك ضروري لتأمين التقدم العام في البلدان المتقدمة .

وهكذا وجدت البلدان المتنامية نفسها صبيحة الاستقلال أمام مجموعة متشابكة من المشكلات التربوية المستعصية : مؤسسات تعليمية غرسها المستعمر على النمط السائد في مجتمعه بعد طمس المؤسسات الأصلية التي كانت قائمة ، ومناهج وطرائق وأساليب تعليمية هي أخيراً

بضاعة أنتجت في مجتمعات أخرى تلبية لحاجات أخرى ، وتعليم ابتدائي هزيل ، وتعليم ثانوي وعال يقتصر على نخبة مرتبطة مصلحياً بالأجنبي ، ونسبة مخيفة من الأميين الحقيقيين والمقنّعين ، الخ ...

ولا شك في أن هذا الواقع التربوي لم يكن ليستمر في البلدان المتنامية ، لولا استمراره في تأدية الوظيفة الاجتماعية التي وضع لأجلها ، وهي المحافظة على العلاقات الاقتصادية – الاجتماعية السائدة . كما أنه لا يشكل مشكلة إلا في البلدان التي بدأ التغيير الجذري ينتاب علاقاتها الاقتصادية – الاجتماعية ، وإن كان التحسس بخطورته أخذ يظهر في جميع البلدان .

والحقيقة أن المشكلات التعليمية التي تشكو منها البلدان المتنامية بشكلها الراهن ليست إلا أثراً من الآثار الكثيرة والحطيرة التي خلفها الاستعمار . وأن مجمل النشاط الفكري الذي كان سائداً لعصور مديدة في هذه البلدان ، قد طمس أو أعيلت كتابته بلغة المستعمرين ومفاهيمهم . وأن قوميات بكاملها لها فنونها وآدابها وعلومها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية قد أسلل الستار عليها وكأذما و ضعت خارج التاريخ ، تاريخ الغرب الاستعماري طبعاً . كما ألصقت تعابير «البدائيين» و «الملونين» بكتل بشرية هائلة ، مع كل النظريات و «المعلمية» التي صاحبت ذلك إظهاراً لتفوق الإنسان الأوروبي الأبيض . إنما مؤخراً فقط ، وبفعل نمو الاتجاهات الوطنية في بعض البلدان المتنامية ، وما صاحب ذلك من اهتزاز للعلاقات الوطنية في بعض أوروبا نفسها ، استيقظت عقول كثيرة على وجود عالم آخر ليس بدئياً أوروبا نفسها ، استيقظت عقول كثيرة على وجود عالم آخر ليس بدئياً كثيراً ، كما كان يُشاع وإنما له حضارته وفنونه ولغاته وتعليمه .

إن البلدان المتنامية لا تواجه إذن فقط واقعاً تعليمياً قاسياً ، وإنما هي في مواجهة وجود حضاري مطمور يتطلب بعثاً في مختلف المجالات .

وإن إعادة إحياء قومياتها المختلفة لغة وأدباً وفناً ، وإعادة كتابة تاريخها الوطني ، وبكلمة : إعادة الأصالة إلى نفسها بعد أن استلبها المستعمرون، هي مسألة من المسائل الكبرى التي يتوجّب حلّها ، والتي هي على علاقة مباشرة بالمسألة الرّبوية

وإن النموذج الحضاري الغربي المسمى «متقدماً » هو المسؤول أخيراً عن الاستلاب الحضاري الذي خضعت له البلدان المتنامية . وإن هذه البلدان ستجد نفسها دائماً أمام مأزق تاريخي إن هي اعتقدت أن بإمكانها حلى مسألتها الحضارية والتعليمية عن طريق السير باتجاه النموذج نفسه الذي أدى إلى استلابها ، لأن « تقدم » البلدان المتقدمة لم يكن ليحصل لولا « تخلف » البلدان المتقدم ، بصيغته الرأسمالية خاصة ، بكل دقة . ثم إن ما يسمى بالنموذج المتقدم ، بصيغته الرأسمالية خاصة ، بدأ يتلقى النقد الجلري من أكثر من طرف . فالمزيد من الإنتاج بدأ يتلقى النقد الجلري من أكثر من طرف . فالمزيد من الإنتاج السلعي ( ومنه التعليمي ) بهدف الربح الأكبر أو الاستهلاك الأكبر ، ليس الغاية الوحيدة الممكنة حضارياً . عدا ان السير وراء هذا الهدف قد ليس الغاية الوحيدة الممكنة حضارياً . عدا ان السير وراء هذا الهدف قد النفسية للأفراد والجماعات .

وهكذا يبدو ، وكأن البلدان المتنامية ، مجبرة على اكتشاف الحلول الأصلية لمشكلاتها القائمة ، ومنها المشكلات التعليمية . لأن المواجهة بالأساليب القديمة تكاد تكون معدومة الفائدة . وما يسميه «كومبز » وغبره به أزمة التربية في العالم » ليس أخيراً غير هذا العجز الذي بدأت تشعر به البلدان المتخلفة من غربية ومستغربة ، إن هي استمرت في مواجهة مشكلاتها التربوية بالأساليب القديمة واللهنية القديمة . ومن هذه الزاوية يمكن التساؤل عما إذا لم يكن من واجب البلدان المعرفة ، واكتشاف المعرفة ،

(Y) 1Y

وإيصال هذه المعرفة لأعداد أكبر فأكبر من المواطنين ، الخ ... عن طريق كسر النماذج القديمة ووسائلها ، وابتداع نماذج ووسائط جديدة في كشف المعرفة والقيام بالتعليم . وطالما لم تقطع البلدان المتنامية الصلة مع مفهوم التعليم السلعي الذي أفرزه النموذج و المتقدم » خدمة لمصالح عددة ، فلن تقوى على الخروج من أزمتها التعليمية التاريخية . والتجربة التعليمية التي نجري في الصين منذ بضع سنوات قد تكون حبلى بمفاجآت كثيرة لمفاهيما التعليمية المتوارثة . وفي هذا المجال يبدو أن المبادرة التاريخية ، كما يقول كثيرون ، قد بدأت تنتقل من الغرب إلى الشرق .

### الجزء الغاني

و لن تثر أنه الشعوب حرية احتيار نماذج الإنماء التي تلائمهـــا، إلا إذا هي عقدت العزم عـــل ذلك.

> سمير أمين، ص ٢٦، ١٩٧٦ مدير المؤسسة الأفريقية للإنمساء والتحطيط في دكسار

العمل النالذ

-4-

بدائل التغيسير التربوي

|  |  | ٠ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## مقدمة : المخروج من مستنقع التلوُّث التربوي

عرضنا في الجزء الأول من هذه الدراسة واقع التعليم في البلدان المتنامية من زاوية عدة محاور تناولت خصوصاً فعالية النظام التعليمي الداخلية . ثم انتقلنا إلى دراسة الفعالية الخارجية المتمئلة في علاقاته بالبنية الاقتصادية — الاجتماعية — السياسية . وفي هذا الإطار أوضحنا العلاقة الحميمة بين مؤسسات التربية والتعليم من جهة ، وبين سوق العمل وبنية العمالة والتحركية الاجتماعية ، واتخاذ القرارات السياسية الوطنية والدولية من جهة أخرى . فالتربية والمجتمع صنوان مرتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً وثيقاً لا شك فيه . ويمكن انخاذ أي منهما دليلا ومؤشراً على كيفية نمو الآخر وتطوره في أبعاده الأساسية . والتربية في المجتمع وظائف اجتماعية لا ينفع إغفالها أو التعامي عنها . وهذه الحقيقة عن والعامة في معظم بلاد العالم ، بنسبة الوعي الإجمالي الذي يبلغونه . والعامة في معظم بلاد العالم ، بنسبة الوعي الإجمالي الذي يبلغونه . الدراسة عن المزيد من التشديد والتأكيد عليها . لذلك سنكتفي منذ الآن

بالإشارة إليها فقط ، حيثما تدعو الحاجة إلى ذلك .

أما بخصوص ديناميكيات التربية والتعليم السائدين في البلدان المتنامية ، فقد تبين لنا ما معناه أن التربية الاستعمارية التي سادت معظم البلاد المتنامية حاولت افتلاع الثقافة والوعي القوميين من جهة ، ومن جهة أخرى أعدت صفوة من الجنود والموظفين والتراجمة التابعين لها ، ليساعدوها في إدارة البلاد واستلاب خيراتها ؛ أي أنها أنتجت أفرادا منسجمين مع المحتوى التعليمي الذي تزودوا به ، كاللغة الأجنبية ، وتاريخ الدولة المستعمرة ، وما شاكل . وبالتائي لم يكن محتوى التربية ، ولا عدد الأفراد المعدين بهذا الأسلوب قادرين على إقامة إنماء حر" في المجتمع (۱) .

وبعد الاستقلال لم تتغير الحسال في معظم البلدان المتنامية ، بل اتخذت المناهج والأساليب الدراسية لنفسها هدفاً واحداً ، هو النمو المتزايد لهذا النمط الأكاديمي النظري من التعليم . وهكذا أهمل أهل التربية والتعليم في البلدان المتنامية كل ما يعد الأطفال إعداداً ينمي شخصياتهم ، وينشىء فيهم الشعور بالمسؤولية نحو الأسرة والمجتمع . أي أنهم أهملوا كل ما يحررهم ويحرر بنيهم من الاستعمار الثقافي الجديد . مع أن ألزم ما يلزم البلد المتنامي بعد الاستقلال الشكلي ؛ المحديد . مع أن ألزم ما يلزم البلد المتنامي بعد الاستقلال الشكلي ؛ هو تحقيق الاستقلال الفعلي اقتصادياً وثقافياً ، أي تحرير نفسه من التبعية الاقتصادية والثقافية للشعوب الاخرى . ولذلك يكون من أهم وظائف التربية في البلدان المتنامية أن تبدأ بتحقيق التحرر الفكري .

والصفة الأساسية للرجل المتحرر ، والبلد المتحرر هي الوعي بشخصيته وقوته في حسن استخدامه للظروف المحيطة به ، بدلاً من أن تستخدمه هي . « ولا يستطيع الإنسان أن يخاطر بنجاح في خوض (١٩٦٥) .

معركة التحرر المادي إلا بعد أن يكون في الحقيقة قد بدأ يتحرّر عقلياً إلى حدما. والإنسان الذي يعتقد أنه بمولده أقل من الآخرين سيبقى أقل منهم في تنظيم المجتمع . والإنسان الذي يكون قد تحرَّر إلى الحد الذي يرفض فيه مفهوم العبودية والاستعمار وحالته كعبد، يكون بذلك قد خطا خطونه الأولى نحو قهر عبوديته واستعماره . وذلك لأن حرية أي إنسان لا تعد آمنة ما دامت العبودية قائمة . وليس من الممكن أن يصبح الإنسان حراً في مجتمع مستعبك، دون أن يقاوم الاستعباد. فالإنسان المتحرِّر في مجتمع غير حر ، سيعمل بالضرورة لتحقيق التحرر . وسيتغلب على كلّ الظروف التي تعترضه ، حتى تلك التي في غير صالحه يحوَّلها إلى ما يحقق هدفه ... وَبعد طرد المستعمر الأجنبي، فَإِنَ الْإِنْسَانَ الْمُتَحْرِرِ يُلُوكُ أَنْ مُهُمَّتُهُ لَمْ تَنْتُهُ بِعِلْدٌ ؛ لأَنَّهُ سَيْرِفْضِ الفَّقر وِالْمَرْضُ وَالِحْهِلُ بِالطَرِيقَةُ نَفْسِهَا الَّتِي رَفْضُ بَهَا الْعِبُودِيةُ ، لَعَلَمْهِ أَنْ هَذَه أمور لها خطورتها في تحطيم إنسانيَّة البشر ، شأنها في ذلك شأن رئيس الفَعَكَة بسوطه ... وعن طريق هذا النوع من صراع الواثق بنفسه ، فإن الإنسان يكون قد زاد في تحرير نفسه ؛ لأنه عندمًا يحارب الأشياء التي تحطّ من قيمة الإنسانُ يمكّن للإنسانية وينشر لواءها. ووظيفة التربية في أفريقيا هي أن تحقق هذا التحرر العقلي ، أو على الأقل أن تبدأه ... ١) .

فمن أين للتربية السائدة في البلدان المتنامية أن تبدأ هذا التحرُّر العقلي ؟ وكيف السبيل إلى الحروج من خضم الفقر والمرض والحهل ؟ هل يتم ذلك عن تعزيز نمط الإنماء السائد حالياً ؟ هذا هو السؤال الذي مهدنا له سابقاً ، والذي نعاود طرحه الآن .

يقول « سمير أمين » في هذا الصدد ما معناه : وصل هذا النمط

 <sup>(</sup>١) نيريري، ص ٦ – ٧، (١٩٧٥) ؛ (وانظر أيصاً كتابه : التربية من أحل
 الاعتماد على النفس).

المقبول من الإنماء التابع والمتجه نحو الخارج إلى هوة كبيرة من عدم المساواة في توزيعه وآثاره في جميع المستويات الدولية والإقليمية والمحلية . وظهرت هذه الخيبة التنموية بما فيها الخيبة التربوية بشكل حاد في البلاد المسماة بالأقل تنمية ، لأنها كانت أكبر ضحية لنمط التنمية المستوحى من الخارج . فقد عجز النظام الاقتصادي المتبع فيها عن أن يحقق الآمال المتوقعة ، لأنه بطبيعته غير قابل لتحقيق التنمية المنشودة إلا في حدود ضيقة جداً .

ولذلك نرى بوضوح الخطوط الكبيرة لاستراتيجية إنمائية ذاتية التنظيم ، وكذلك لتربية مختلفة في جوهرها عن النمط المستعار . ويجب أن تنبع هذه الاستراتيجية من تحديد مباشر لاحتياجات الجماهير العريضة دون تفضيل للنمط الأوروبي . ويجب أن تكون بالضرورة داعية للمساواة ، وأن تعتمد أساماً على قوتها الذاتية ، وأن تثير القدرة على تجديد تكنولوجي مستقل . وتتلاءم مع هذه الاستراتيجية صيغ تربوية شعبية وعامة تدعو للمساواة . وتقوم احتياجات الجماهير العريضة بتحديد هذه الصيغ الربوية تحديداً مباشراً على أساس الجمع بين النظرية والتطبيق ومنع التضليل ، للسير نحو نمط الحضارة الذي كان مقلداً حتى الآن(١) .

وزيادة في التأكيد على أن أنظمة التعليم الموروثة عن الاستعمار السابق أو التي لا تزال خاضعة بشكل من الأشكال للاستعمار الاقتصادي — الثقافي الجديد ، لا تلائم حاجات معظم البلدان المتنامية ، بل تكاد تكون علمة مميتة في برامج إنمائها ، نورد صورة حية ثانية على لسان و خامغاو فوفيكو ، من (لاوس) حيث يقول :

 هِو أَننا حسبنا ـــوحسبت معنا البلاد التي نسميها البلاد المتنامية ـــ أنناً في حاجة إلى أن نزيد من عدد المدَّارس والتلاميذ والمدرِّسين ، ومن عدد سنوات الدراسة لتتم لنا التنمية التربوية المأمولة. وكانت هذه - فيما نعلم - هي الحجة التي طافت بعقول المربين في مؤتمر كراتشي سنة (١٩٦٠) ، وَمُؤتمر أديسَ أبابا سنة (١٩٦١) ؛ وهي حجة كلَّـفت العالم الثالث ثمناً باهظاً. فقد اتبعت الدول الزراعية المعوزة في آسيا وأفريُّقيا سياسة تستكثر فيها من المدارس التي اتخذت نماذج لها مدارس البلاد الغنية في بلاد الغرب. وكان من نتائج غرس هذه النماذج الغربية من المدارس غرساً خالياً من الحكمة ، في آسيا وأفريقيا ، أن شاع بين الناس أن الهدف الأسمى الذي يعيشون من أجله ؛ هو الاستهلاك دون الإنتاج . وأدى ذلك بالناس إلى أن يهجروا بيئاتهم التي ولدوا فيها ، وأن يباعدوا بين أنفسهم وبين ثقافاتهم القومية ، وأن يلتفتوا بدلاً من ذلك إلى نوع من ثقافة الطبقة المتوسطة التي وفدت إليهم من مجتمعات الحضر المستهلكة ، يشوبها مس من الفكّر العالمي . وبهذا شجيّعت الهجرة الجماعية من الريف إلى الحضر ، حيث توجـــ كل أنواع المغرباتِ التي بجذبهم إليها بريقها . وأدَّى نظام الامتحان إلى أن يُتمسَّك هؤلاء بأية مهنة غير ذات قيمة ، وأن يتسابقُوا إلى وظائف الحكومة ، وأن يزدروا العمل اليدوي المنتج ... ويعني ذلك أن نوع التعليم الذي ورثناه من عهد الاستعمار بما كان يحمل في طياته مِن التنويه العنيف بفضل المتاجرة ، وبضرورة إستيراد البضائع الأجنبية المخصَّصة بعيداً كل البعد عن أن يُحلق التناسق ، يل لقد أوشك في الواقع أن بعيداً كل البعد عن أن يُحلق التناسق ، يل لقد أوشك في الواقع أن يكون حائلاً دون الانسجام المطلوب. وأنَّ نظاماً تربوياً كهذا غير ملائم لبلدنا ، لم تظهر تكاليفه باهظة فحسب ، بل لقد بدأ يخلُّ بالتوازن في أسس المجتمع إلى درجة تتسم بالحطورة . ولسنا نذهب إلى أنه بنبغي لنا أن نغلق المدارس ، ولا أن نلغي كل وسائل الاتصال بالجماهير ، ولكننا نقول : إنه ، كما أن هناك مجهودات ، يبذلها العلماء اليوم لاستكشاف مواطن الطاقة التي لا تلوّث الفضاء ولا الماء ، فكذلك يجب علينا أن نجتهد في إنشاء نظام للتربية والتعليم يخلو من التلوّث في البلدان المتنامية ، (١) .

وينهي « فونيكو » كلامه بهذا الصدد ما معناه : إن التربية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكيان المجتمع . ولذلك لا يمكن أن نطعم مجتمعاً بنظام تربوي أجنبي دون تميز ، لأننا بذلك نقلب ميزان المجتمع . والميزان الثقافي — شأنه شأن الميزان البيئي (الايكولوجي) — ميزان دقبق قابل للكسر ، من اليسير أن تحطمه ، ولكن من العسير جداً أن تعيده سيرته الأولى . فقد صدروا إلينا أنظمة تربوية لم نستطع هضمها . ولعلهم أحدثوا بنا من الأضرار عن طريق التلوث الحضاري ما تحدثه عوادم الأبخرة ونفايات المجاري ، ولا سيما بخصوص خلق المجتمعات المستهلكة والتضخم السكاني . فلا بد البلدان المتنامية من أن تبني لنفسها نظاماً سليماً التربية خالياً من التلوث المدخيل ، يقوم على جهودها الخاصة ، سليماً التربية خالياً من التلوث المدخيل ، يقوم على جهودها الخاصة ، وينمو من الداخل كالنبات ، فيحترم أسلوب حياة المواطنين ، ويؤدي بهم إلى تنمية شخصيتهم (٢) .

وإذا كان السؤال الإنمائي بالنسبة إلى البلدان المتنامية هو: كيف نؤسس حضارة تقوم على قواعد حديثة فعالة ، دون أن نستورد بالجملة ما أنتجته الحضارة الغربية – الأميركية من استراتيجيات العلم والتكنولوجيا القائمة على تكثيف رأس المال؟ أو بالأحرى : كيف

<sup>(</sup>١) فونيكو ، ص ١٠٣ – ١٠٥ ، (١٩٧٥) .

<sup>(</sup>۲) فونیکو ، ص ۱۱۲ – ۱۱۷ ، (۱۹۷۰) .

نؤسِّس صيغة مصححة للحضارة الغربية لا يشوبها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، بل يميزها استخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لحدمة جميع الناس ، لا لاستغلالهم أو إيقاع الضرر بهم أو ببعضهم بعضاً ؟

فالسؤال التربوي في هذا الإطار المصحّح يكون :

كيف ننشىء نمطاً من التربية ، يسير بنا في طريق إنماء إنساني حقيقي ، ويحمي في الوقت ذاته الجوانب الإيجابية من ثقافتنا وتراثنا ؟

ولا ندّعي أننا سنجيب إجابة شبه كاملة عن هذا السُؤال الذي يمثل التحدي الربوي الأكبر في الوقت الحاضر ، بل سنحاول السير من أجل الحصول على مثل تلك الإجابة على درب يختلف قليلاً عن درب من سبقونا في هذا الميدان ، في سبيل الفوز بمنظور أشمل للإصلاح التربوي.

فقد درجت الجهات المختصة في البلدان المختلفة كالمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ، ومنها منظمة الاونسكو التابعة للأمم المتحدة ، والمنظمة العربية بلمربية للربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة اللول العربية ، على تقديم مشاريع وتوصيات محددة لتغيير الأوضاع الربوية في البلدان أو المناطق المختلفة . ومن أبرز هذه الأنشطة في البلاد العربية ما صدر خصوصاً عن المؤتمرات المتتالية التي عقدها وزراء الربية والوزراء المسؤولون عن المتخطيط الاقتصادي في الدول العربية . ونذكر منها على سبيل المثال محاولة الاونسكو النظر إلى المستقبل بتطبيق نموذج تعليمي علمي في الدول العربية خلال السبعينات . وهذا النموذج معدل عن علمي في الدول العربية خلال السبعينات . وهذا النموذج معدل عن علمي النموذج الذي وضعته الاونسكو للدول الآسيوية ؛ وهو يشتمل على النموذج الذي وضعته الاونسكو للدول الآسيوية ؛ وهو يشتمل على خلال العقد المقبل ، ولتقدير كلفه ، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن خلال العقد المقبل ، ولتقدير كلفه ، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن

بعض المؤتمرات السابقة المشار إليها. وقد ظهرت هذه الدراسة بعنوان «مستقبل التعليم النظامي في الدول العربية ( ١٩٦٨ - ١٩٨٠ – ١٩٨٨) وتضمّنت إحصاءات مفصّلة ؛ وصيغت فيها الأهداف والفرضيات المتعلقة بتطوير التربية في المنطقة العربية استجابة لمتطلعات البلدان العسربية (١).

وكان آخر ما صدر بهذا الخصوص تقريرا «اليكسو» أي: (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، حول استراتيجية تطوير التعليم في البلاد العربية التي أعد تها تلك المنظمة بين عامي (١٩٧٣) و (١٩٧٦) (٢). وكذلك تقرير الاونسكو بعنوان «آفاق جديدة للتربية من أجل التنمية » وهو الوثيقة الأساسية التي قد مت إلى مؤتمر أبو ظبي الذي عُقد بين (٧) و (١٩) تشرين الثاني / نوفمبر (١٩٧٧). وقد شد دت فيه الاونسكو على ناحيتين أساسيتين: تحقيق الإنماء الريفي، والعمالة الكاملة.

وعلى أساس الأمثلة التي أوردناها ، يبدو لنا أن متخذ القرارات السياسية والتربوية لا يستطيع أن يرى بوضوح موقع كل من الإصلاحات التربوية أو التعليمية المقترحة من قبل المنظمات أو الخبراء في إطار شامل للإصلاح التربوي ، يتضمن الربط الوثيق مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . ولذلك فضلنا أن نرمم إطاراً مبسطاً شاملاً للإصلاح التربوي من أبسط مظاهره حتى أقصى أبعاده التي نستطيع أن نتصورها اليوم ، بحيث يتمكن متخذ القرارات في أي بلد أن يفيم أي برنامج مقترح للتغيير التربوي أو أي جزء منه من خلال المنظور الشامل المتكامل المعروض .

<sup>(</sup>۱) الغنام ، ص ۵۰ – ۷۲ ، (۱۹۷۱) .

<sup>(</sup>۲) اليكسو (۱۹۷۲) واليكسو (۱۹۷۷).

ولما كانت البلدان المتنامية لا تكوّن نمطاً واحداً ، ولا تخضع لقواعد متماثلة ؛ ولما كان التغيير الربوي فيها على درجة بالغية من التعقيد \_ كما شرحنا سابقاً \_ وخلافاً لما يظن بعضنا ؛ ولما كان استيفاء معالجة هذا الموضوع يقتضي بحثاً مستفيضاً لا مجال له في هذه الدراسة ، وضماناً للفاعلية ؛ فقد رأينا أن نكتفي باستخلاص عدد محدود من نماذج الإنماء الربوي لنعطي متخذ القرارات أداة إجرائية يسيرة الاستعمال ، يحدد بواسطتها موقع مشاريعه في مسيرة الإنماء الربوي .

وعلى هذا الأساس راجعنا أكثر مشاريع الإصلاح التربوية الرسمية وغير الرسمية ، الغربيسة والشرقية ، الواقعية والخياليسة ، الرأسمالية والاشتراكية ، ثم أوقعناها في ثلاثة نماذج متمايزة إلى حد كبير على أساس قربها أو بعدها ، أو افدماجها بحياة العمل والإنتاج أو تجاوزها لهما. هذا هو المحك الرئيسي الذي اتخذناه معياراً أساسياً لكل تغيير أو إصلاح تربوي ، صغيراً كان أم كبيراً . ولا أظننا بحاجة ها هنا لسرد الأسباب المرجبة التي دفعتنا للاعتماد على هذا المحك معياراً أساسياً فريداً بحد ذاته ، المرجبة التي دفعتنا للاعتماد على هذا المحك معياراً أساسياً فريداً بحد ذاته ، وسارا في تنفيذها ، كل من زاوية نظامه والغرب ، المتنامي والمتقدم ، وسارا في تنفيذها ، كل من زاوية نظامه السياسي — الاقتصادي .

وقد سمّينا النموذج الأول ، نموذج الإنماء التعليمي الأكاديمي » . وهو كما يدل عليه اسمه ، عبارة عن نسخة منقّحة عن النظام التعليمي الأكاديمي المعروف الذي استقرّ قبل الاستقلال ، وأحياناً كثيرة بعده

أيضاً ، في عدد كبير من البلدان المتنامية . وهو يحاول عن حسن نبة أو عن قصد تضليل ، ألا يتقدم بالتعليم إلى حد الارتباط – ولو جزئياً – بحياة العمل والإنتاج ، بل يحصر تقدمه في مضمار تطوير أهدافه وأساليبه وطرائقه ووسائله ضمن الحط الأكاديمي نفسه ، معتمداً على تغييرات كثيرة لا تغير شيئاً في التعليم من حيث الجوهر . وقد سبقت الإشارة إلى نقده على لسان العديد من الاختصاصيين الذين استشهدنا بهم .

وسمينا النموذج الثاني: «نموذج الإنماء التربوي المنتج»، لأنه بالفعل يمد جسوراً بين نظام التعليم ونظام العمل والإنتاج في المجتمع وقد تكون الخبرات العملية أو المنتجة محدودة في بعض الحالات التي يضمها هذا النموذج، لكنها قد تصل في حالات أخرى إلى وضع متقدم من الفعالية الناتجة عن الربط الوثيق المتكامل بين ما يجري في المدارس وسائر المؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية من جهة، وبين ما يقوم به المواطنون من نشاط اقتصادي واجتماعي ومن أبرز قسم هذا النموذج الاستجابة لحاجات العمالة الكاملة المنتجة، في إطار اجتماعي أقرب إلى العدالة.

ولكن هذا النموذج لا يصل إلى حد دمج التربية بالحياة الفعلية دمجاً كاملاً بحيث يصعب التمييز في مسار الحياة اليومية بين ما يقوم به الإنسان ليتعدّم ، وما يقوم به لينتج أو يرفه عن نفسه . ولذلك اقترحنا أيضاً نموذجاً ثالثاً ، كنموذج أمثل لم يتحقق بعد تحققاً متكاملاً في أي بلد من البلدان . وذلك لنستكمل صورة الإصلاح التربوي الذي لا يصبح في هذه الحال مندمجاً اندماجاً كلياً في إصلاح العمل والإنتاج فحسب ، بل يغدو أيضاً متمازجاً مع إصلاح شتى مجالات الحياة الإنتاجية والترويحية والجمالية والروحية . ولذلك سميناه « نموذج الإنماء الثقافي الشامل » ، وأسقطنا من تسميته كلمتي تربية وتعليم ، وكلمتي عمل وإنتاج ، إسقاطاً نهائياً ، واستبدلناها كلها بمفهوم أشمل وأعمق عمل وإنتاج ، إسقاطاً نهائياً ، واستبدلناها كلها بمفهوم أشمل وأعمق

هو مفهوم (الحضارة) أو الثقافة بالمعنى الانثروبولوجي ، أي خلاصة كل ما ينتجه الإنسان من شؤون معنوية وأشياء مادية .

والمقصود ضمن هذا النموذج أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة من الإنماء تتدامج وتتكامل في حياته وحياة البشر أجمعين ، شتى وجوه الحياة المنتجة وغير المنتجة في انسجام تام ؛ يحقق لجميع الناس بدون استثناء الحياة المنشودة التي كان يحلم بها الفلاسفة والمفكرون عبر العصور . وهنا باختصار : تصبح التربية والتعليم والعمل والإنتاج - بالإضافة إلى غيرها من أمور الحياة - مناشط تجريبية ابتكارية حقة ، تتجاوز مسألة تأمين الحياة المادية الكريمة اللائقة للجميع إلى الارتقاء بالكائن البشري إلى معارج إنسانية جليدة كل الجلة لم يسمع بها من قبل .

وهكذا يصبح بإمكان من يدرس هذه النماذج الثلاثة الإنماء التربوي ، أن يختار البديل المناسب لبلده ضمن الظروف الحاصة التي يعيشها ذلك البلد ، والمرحلة التي بلغها في تطوره . وغني عن البيان أن النموذج المختار قد لا يكون منطبقاً تماماً على أحد هذه النماذج بالذات ، بل يكون في الواقع مزيجاً فريداً من بعضها ؛ وفاقاً للحاجة المعينة في القطر المعين . كما يمكن لمتخذ القرارات السياسية والتربوية ، أن يستمد من خط هذه النماذج أيضاً عكاً واضحاً يقيس به ما يقترحه هو ، أو ما يعرض عليه من مشاريع إصلاحية للتربية ، فيعرف ما لها وما عليها من زاوية العمل والإنتاج وتكامل وجوه الحياة الإنسانية ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

كما تجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن البلدان المتنامية ، عليها ان تعتمد على كل الموارد التي تستطيع استخدامها من بشرية ومادية في سبيل تحقيق إنمائها الشامل الذي يرتضيه نظامها السياسي ــ الاقتصادي .

(A) 11T

وفي هذا المجال ليس من اللازم اللازب عليها أن تمر في تجربة الحضارة الغربية بكل ما فيها ، وما كان فيها من ثغرات وأخطاء وترددات ، بل يمكنها أن تختط لنفسها تهجا مختصراً أدنى إلى الغايات الإنماثية المقصودة ، وذلك طبعاً بمقدار ما تسمح لها أوضاعها الداخلية بذلك ، وبمقدار ما تساعدها الأوضاع الدولية على ذلك . وفيما يلي نماذج الإنماء التربوي المطروحة .

الغمل الرابع

- 5 -

البـــديل الأول

نموذج الإنماء التعليمي الاكاديمي

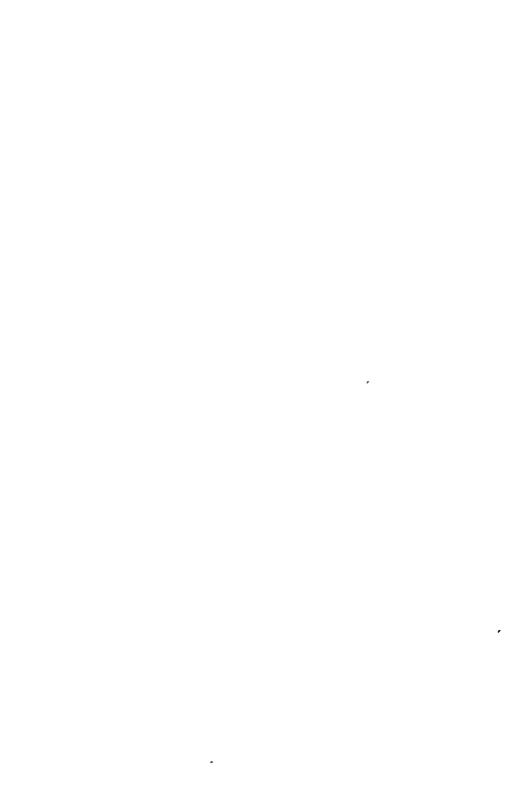

#### ٤ . ١ . \_ أوّلاً : وصفه

### ١٠١٠ أهداف نموذج الإنماء الأكاديمي :

يطرح هذا البديل نفسه كحل لمعظم المشكلات التربوية التي تحدثنا عنها في الجزء الأول من هذه الدراسة. ولكن الواقع يظهر أن للمشكلة الواحدة إمكانات حلول كثيرة تختلف باختلاف الزاوية التي نظر منها إلى المشكلة والوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها أو يمكن أن تقوم بها هذه المشكلة ، من خلال تفاعلها مع العناصر المختلفة للنظام الاجتماعي - الاقتصادي - السياسي ، وموقعها التربوي والإيديولوجي ضمن استراتيجية السياسة التعليمية للبلد. وهذا ما يفسر تعدد البدائل التي تنطلق تقريباً من المشاكل نفسها .

وبديلنا الأول هو ما سميناه و نموذج الإنماء التعليمي الأكاديمي» وما سنشير إليه بالإنماء الأكاديمي من الآن فصاعداً ، وهو ينظر إلى المشكلات التربوية التي تعاني منها البلدان المتنامية (الأمية ومحوها ، تعميم التعليم ، أنواع التعليم ومناهجه وطرائقه والإهدار المدرمي ...) على أنها مشكلات تربوية بحتة ، وتربوية فقط لا غير . وهي تظهر وتتفاقم بسبب وجود نقص ما أو علة في أحد عناصر النظام التعليمي

(أي في المناهج أو الطرائق أو الامتحانات أو في المعلم أو التلميذ نفسه)، وبالتالي فعلاج هذه المشكلات يقتصر على التفتيش عن النقص أو العلة في النظام التعليمي نفسه ومن ثم إصلاحها.

ومن هنا كان التشديد في هذا البديل على أهمية علم النفس اقتناعاً من أنصاره بأن الحلول التربوية يمكن أن تنجح بمعزل عن إصلاح مجتمعي جذري يتناسب معها. وهذا ما يجعله يقتصر على الإنماء الأكاديمي النظري الذي هو في الواقع سراب إنماء. إذ أنه لا يمكن معالجة النظام التربوي على أنه ميزانية ، أو مراحل أو طرائق تدريس فقط. ولكي نسيطر فعلا على جميع المعلومات التي تتعلق به ، وكي نكتشف أسراره ، يجب النظر إليه بشكل شامل: فالعناصر التقنية الحاصة بالمدرسة قد تنتظم بطريقة تختص بهذه المؤسسة ، ولكن ضمن نمط النظام الاجتماعي والاقتصادي والسيامي للبلد. فكذا مجتمع يفرز كذا مدرسة (۱).

ولا شك في أن أهداف هذا البديل المعلنة وشعاراته التي يفتخر بها قد تعطي مردوداً حسباً ، وقد تحل المشاكل فعلا لو حققت كما هي مكتوبة وكما هو مصرح بها . فديمقراطية التعليم وتعميمه وتكافؤ الفرص هي الأهداف الرئيسة المعلنة لهذا البديل . وهي أهداف عامة يتفق على أهميتها وصحتها جميع المربين . ولكن الشك يبقى حول ماذا تعني عملياً هذه الأهداف وحول العمل الجدي على تحقيقها . وهذا ما سنحاول أن نتبينه من خلال الإجراءات التي يستخدمها هذا البديل لتحقيق هذه الأهداف السامية التي يدعيها ليل إعداد المواطن الصالح . إن كل تجديد أتى به هذا البديل كان من وجهة نظر المواطن الصالح . إن كل تجديد أتى به هذا البديل كان من وجهة نظر أنصاره بمثابة حل المشكلة تربوية متفاقمة من ناحية ، وكخطوة ثابتة في طريق تحقيق أهدافه .

Juquin, p. 7,8, 1973. (1)

فما هي الإصلاحات أو التجديدات التي أدخلها هذا البديل على النموذج السابق كما وردت أو ترد عادة في النصوص؟ إننا نعرضها الآن دون أن نعلق عليها ، مفترضين حسن النية في هذا الإصلاح والتجديد ، على أن نقيتمها بناء على تحليل الواقع التعليمي ، ونتحدث عن حدودها وشروطها فيما بعد .

### ٤ . ١ . ٢ . ١ . تعميم التعليم : إلزاميته ومجانيته في نموذج الإنماء الأكاديمي :

لعل أهم التجديدات التي يطرحها هذا البديل بالنسبة النموذج الأكاديمي التقليدي مسألة تعميم التعليم الابتدائي ومجانيته. فضمن إطار بديل «الإنماء الأكاديمي» يدخل مبدئياً جميع التلاميذ الذين هم في سن الدراسة إلى المدرسة ، ويستفيدون من التعليم بجاناً حتى نهاية المرحلة الابتدائية على الأقل. ويطول مكوث التلاميذ الإجباري والمجاني في المدارس باختلاف موارد اللول التي اعتنقت أو ستعتنق هذا البديل. وغالباً ما يرافق الإلزامية والمجانية ضمن هذا البديل نظام توزيع منع دراسية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين تلاميذ الطبقات المختلفة ، فيستفيد مبدئياً من المنح الدراسية أبناء الطبقات المحتاجة ، لمساواتهم بأبناء الطبقات الميسورة . كما يرافق ذلك أحياناً فظام القروض يستفيد مبدئياً من يود متابعة دراسته الجامعية . وفي بعض الأحيان تعطى مساعدات عينية للتلاميات كالكتب والقرطاسية والألبسة المدرسية ، مساعدات عينية للتلاميات كالكتب والقرطاسية والألبسة المدرسية ،

### ٣.١.٤ أنواع التعليم في نموذج الإنماء الأكاديمي :

لقد حافظ هذا البديل على الاستقلال الكامل لكل نوع من أنواع التعليم السائدة في النموذج السابق، أي النموذج الأكاديمي

التقليدي ، وخاصة الفصل الكامل بن النظري والعملي . والجديد الذي أدخله هو توسيع التعليم المهني بعض الشيء ، بحيث يستوعب عدداً كبر من التلاميذ دون المساس بجوهره . وكذلك توسيع التعليم العلمي النظري مع الإيقاء على القيمة السائلة ، ألا وهي : دونية العمل اليدوي بالمقارنة مع العمل النظري الفكري . وهناك تجديد آخر في هذا الصدد الا وهو تفريع التعليم إلى فروع كثرة ومختلفة ، بقصد الاستجابة لميول الطلاب المختلفة ، وبقصد الاستفادة إلى أقصى حد من قدرات كل تلميذ .

### ٤ . ١ . ٤ . - مراحل التعليم في نموذج الإنماء الاكاديمي :

وإن أهم التجديدات التي أدخلها هذا البديل على مراحل التعليم ، هي استنباط مرحلة جديدة تهم بالتلاميذ قبل دخولهم المدرسة الابتدائية ، بقصد توحيد الشروط الاجتماعية الثقافية المحيطة بالأطفال في هذه المرحلة ، مهما كانت انتماءاتهم الطبقية الاقتصادية ، وبالتالي الوصول إلى عزل تأثير هذه العوامل الاجتماعية — الثقافية عن التحصيل المدرسي . وهذا يعني تأمن تكافؤ فرص دراسية متكافئة لجميع الأطفال . وذلك بالإضافة إلى النظرة الجديدة لمفهوم كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة .

فالمرحلة الابتدائية لم تعد لتعليم أبناء الشعب القراءة والكتابة والحساب فقط ، بل أصبحت تهدف إلى تحضير المرحلة الثانوية التي يجب على جميع التلاميذ الدخول إليها مبدئياً ، وإلى تفتيح شخصية الولد ومساعدته على تحقيق ذاته الطفلية على أكمل وجه ، وإعداده ليكون مواطناً صالحاً فيما بعد .

أما المرحلة الثانوية الأولى فهي المرحلة الفضلى لملاحظة واكتشاف ميول التلميذ واتجاهاته واستعداداته وقدراته ، بقصد توجيهه الوجهة الملائمة لشخصيته ، وإرشاده إلى أفضل أنواع التعليم التي تتناسب مع قدراته وتطلعاته المستقبلية . أما المرحلة الثانوية العليا فباتت المرحلة التي تحضر الطالب للاستقلال والاعتماد على النفس ، فتسلحه بالحبرات والمعارف النظرية اللازمة لمتابعة دراسته العالية إذا أراد ذلك ؛ أما المرحلة الجامعية فلم يطرأ عليها أي تعديل يُذكر في هذا البديل سوى بعض التوسع الافقى في التعليم الأدبي النظري أو اللفظي .

# ١٠٥٠ النساهج أي نموذج الإنماء الأكاديمي :

الحديد الذي يدخله هذا البديل في ميدان المناهج يظهر بالدرجة الأولى على صعيد اللغة الوطنية ؛ إذ تستبدل باللغات الأجنية ، التي هي غالباً لغة المستعمر ، اللغة الوطنية ، وتدرّس بواسطتها جميع المواد الدراسية . أما فيما يتعلق بمناهج المواد الاجتماعية فتدمج جميعها في المدراسية . أما فيما يتعلق بمناهج المواد الاجتماعية » في البلدان الانكلو سكسونية ، أو « نشاطات اليقظة » في البلدان الاوربية . ويركز هذا الدمج على مبدأ «مراكز الاهتمام » التي منها ينطلق تعليم التاريخ والجغرافية والاقتصاد وعلم الاجتماع ... وكذلك العلوم البحتة تلمج على مبدأ «العلوم العامة » أو « العلوم المتكاملة » ، وترتكز على مبدأ الوحدة التعليمية ، وفيها تدرّس الظاهرة الواحدة من زوايا العلوم المختلفة الوحدة التعليمية ، وفيها تدرّس الظاهرة الواحدة من زوايا العلوم المختلفة في هذا البديل قسماً أكبر الرياضة البدئية والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي والفنون كالرسم والموسيقى . وغالباً ما يترك قسم من المنهاج فارغاً . المنزلي والفنون كالرسم والموسيقى . وغالباً ما يترك قسم من المنهاج فارغاً . وذلك وقت فراغ يستخدمه التلاميذ بمعاونة المعلم الإنجاز ما يريدون إنجازه من مشاريع ترفيهية أو ثقافية أو نزهات أو رحلات أو زيارة وزيارة من مشاريع ترفيهية أو ثقافية أو نزهات أو رحلات أو زيارة وزيارة من مشاريع ترفيهية أو ثقافية أو نزهات أو رحلات أو زيارة

متاحف أو حضور مسرحيات. وبشكل عام ؛ يقتصر التغير في المناهج ضمن إطار هذا البديل على تغير أسماء الشعراء والأدباء، واستبدال نص بآخر، ونظرية بأخرى، أو إضافة موضوعات جديدة تكون من طبيعة الموضوعات القديمة ؛ فتظهر إذ ذاك ظاهرة الموسوعية والحشو باقية في مناهج هذا البديل.

### ٢٠١٠ الطــرائق في نموذج الإنماء الأكاديمي :

ولعل محور التجديد الذي يقدمه هذا البديل يدور حول الطرائق . فهو يتجه إلى استخدام الطرائق الناشطة التي تعتمد على البحث والمناقشة في الصف ، وعلى نشاط التلميذ وإعجابيته واشتراكه الفعلي في عملية التعلم . فالتلميذ هنا يقاسم المعلم دوره وفعاليته . فالمعلم لم يعد الحاكم بأمره في الصف ، والتلميذ لم يعد آلة تسجيل سلبية . ومعظم الطرائق المعتمَّدة تحاول النزول إلى المحسوس والانطلاق منه إلى النجريد، بعكس ما كان محصل سابقاً ؛ فيعض تعليم العلوم ينطلق من تجربة يقوم بَهَا المعلم أمام التلاميذ في المختبر بقصد إيضاح النظرية العلمية . وبالأِضافة إلى التركيز على نشاط التلميذ في الصف ، هناك اهتمام بفردية التلميذ وإبداعه الشخصي ، ومن هنا استخدام طريقة «مراكز الاهتمام » وطريقة 1 المشروع الفردي ، في هذا البديل . كما يستخدم هذا البديل الطريقة السمعية - البصرية والتعليم المبرمج ولعل هاتين الطريقتين اللتين تعتمدان على التكنولوجيا الربوية تشكلان الدعامة الأساسية التي يتبجَّح بها هذا البديل. ويحرص عند تطبيق جميع الطرائق التي تحدثنا عنها ، أن تؤخذ بعين الاعتبار معطيات التلميذ الذهنية والجَسدية ؛ فيراعى الفروق الفردية والحاجات النفسية ، ويشدد على فردية التلميذ من أجل استثمار جميع طاقاته في التحصيل المدرسي . ويمثل المرشد النفسي هنا دوراً مهماً في تحديد إمكانات الولد ، وبالتَّالي نوع التعليم والطريقة التي تلائمه. وفي هذا البديل تجارب وأبحاث مستمرة بقصد تحسين طرائق التعليم بشكل يتناسب مع مشاكل التربية المستجهدة.

### ٤ . ١ . ٧ . - الوسائل والتجهيزات في نموذج الإنماء الأكاديمي :

ويرتبط التجديد في الوسائل والتجهيزات بالتجديد الذي طرأ على الطرائق. ففي هذا البديل نجد بعض المختبرات المجتزأة في بعض المدارس الكبيرة . كما نجد فيضاً من وسائل الإيضاح التقليدية كالصور والخرائط وبعض الوسائل الحديثة كالفانوس السحري والوسائل السمعية – البصرية وآلات التسجيل . أما على صعيد التجهيزات ؛ فنجد بالإضافة إلى الأبنية الجديدة المصممة خصيصاً المدارس ، الطاولات الفردية المستقلة التي تسمح للطالب أن ينقل مكانه في الصف بحرية كاملة ، وللمعلم أن ينظم صفه ويوزع تلاميذه في أمكنة تتناسب مع ما تقتضيه الطريقة التي بطبقها . وبالإضافة إلى كل هذا ؛ نجد الصالات المخصصة المسرح والسينما والمكتبات ، هذا فضلاً عن الملاعب والتجهيزات الرياضية الحسينة .

### ٤ . ١ . ٨ . ١ . الامتحانات في نموذج الإنماء الأكاديمي :

ولعل العنصر الذي لم يطرأ عليه أي تجديد يُذكر في بديل الإنماء الأكاديمي هو الامتحانات. فهي ما زالت كما كانت عليه من حيث الشكل والمضمون. فلا تزال نظرية أكاديمية تعتمد على الاستظهار وإتقان اللغة. والصفة التي تميز الامتحانات هنا كونها كثيرة العدد ورسمية المظهر تُتوَج بشهادات يحتكر إمكان منحها التعليم الرسمي في معظم الأحيان. فالدولة وحدها تستطيع أن تقرّر إذا كان التلميد

أهلاً لمتابعة دروسه أم لا ، عن طريق الامتحانات الرسمية التي نخضعه لها ، والشهادات الرسمية المرتبطة بها . ولعل الشيء الجديد الوحيد الذي طرأ على امتحانات بديل الإنماء الأكاديمي هو دعم الامتحانات التقليدية التي تحد ثنا عنها سابقاً بامتحانات من نوع جديد وذات مظهر حديث وعلمي براق ، هي روائز الذكاء والشخصية وسائر روائز الشخصية ، فضلاً عن روائز التحصيل المدرسي المسماة «روائز موضسوعية » .

# ١٠٤. ١٠٩. التأخر المدرسي والرسوب في نموذج الإنماء الأكاديمي :

يعتبر هذا البديل التأخر المدرسي والرسوب عبارة عن مشكلة خاصة مرتبطة بالتلميذ صاحب المشكلة نفسه. لذلك نراه يطرح حلولاً عدة لهاتين المشكلتين ؛ تنطلق جميعها من مبدأ الفروقات الفردية ونسبة الذكاء عند الفرد. فمن هذه الحلول مثلاً إنشاء صفوف خاصة للمتأخرين والراسين أن مقابل صفوف للمتفوقين الأذكياء ؛ يتم التدريس في كل منها يشكل مكتف وبطرق تربوية حديثة ومختصة تحت إشراف اختصاصي في علم النفس التربوي ، وذلك من أجل حل المشاكل النفسية لحؤلاء التلاميذ وإعادة الاعتبار لهم ، عن طريق محاولة دفعهم للحاق بزملائهم ، التدريبهم على مهنة تتلاءم مع إمكاناتهم ، العقلية وتمكنهم من كسب عبشهم بكرامة وشرف.

### ۲.۶. شروط.

إن هذا البديل هو بمثابة تلميع جيد لواجهة الواقع التربوي السائد أساساً في البلدان المتخلفة والمتنامية . ولعل أفضل السبل لتحديد شروط نمو هذا البديل هو النظر في الوضع الراهن البلدان التي تعتمد حالياً نظاماً تربوياً مستمداً أو قريباً من بديل الإنماء الأكاديمي ،

أو البحث عما إذا كانت البلدان المتقدمة قد اعتنقت هذا البديل ، وفي أيّ مرحلة من مراحل تطورها ، وضمن أية ظروف .

فالنظام السياسي الأفضل لنمو بديل الإنماء الأكاديمي هو المجتمع الرأسمالي المتنامي أو نصف المتقدم حيث لا يزال يزدهر الاستغلال والامتيازات الطبقية ، وحيث تظهر بعض ضمانات اجتماعية أولية ، وحيث تطغى البيروقراطية ، ويتضخم نظام الحلمات ، وتتفاقم مشكلة البطالة ، وبخاصة حيث يبدأ النظام السياسي يشعر بضعف مقاومته للهزات الاقتصادية والضغوط الشعبية التي تطالب بالإصلاح . لأن النظام يستنجد حيئلذ ببدائل إصلاحية خداعة تظهر الإصلاح ، وتبطن المحافظة على ما هو قائم . وبديل الإنماء الأكاديمي هو أحد هذه البدائل الإصلاحية المضلقة على الصعيد الربوي . إذ أنه في نظام كالذي وصفناه «يظل الإصلاح أكثر فأكثر محلودية وغموضاً وتأرجحاً ، كالذي وصفناه «يظل الإصلاح أكثر فأكثر محلودية وغموضاً وتأرجحاً ، وعدم استقراره » (١) .

#### ٣٠٤. - ثالثاً: تقييمه

# ١.٣.٤ قيمة مجانية التعليم وإلزاميته في نموذج الإنماء الأكاديمي:

لا شك في أن البلدان التي تعتنق ، أو تود ّ أن تعتنق ، مثل هذا البديل التربوي ، إما أن تكون غير مطلعة على حقيقة أهدافه ومراميه البعيدة ، فتنبهر بوهج شعاراته المعلنة ثم يخيب أملها عند نقطة الوصول ؛ وإمّا أن تكون قد اختارته عن سابق قصد وتصميم وكامل معرفة بخفاياه

Juquan, p. 13, 1973. (1)

وأسراره ، لأنها لا تنوي إذ ذاك القيام بإصلاح فعلي ، بل تريد البقاء عند حدود الإصلاح اللفظي الذي ينفس المطالب الشعبية دون أن يحققها . ومن المؤسف أن عدداً كبيراً من البلدان قد وقع في فخ هذا البديل الحداء .

إن جميع التجديدات التي أدخلها – أو يدخلها – هذا البديل انطلاقاً من اعتباره أن جميع المشاكل التربوية هي نتيجة طبيعية لعلة ما في المؤسسة التربوية ، أو في دورة عملها ، تبقى تجديدات سطحية ولفظية ترتبط فقط بالعملية التعليمية دون أن تتعداها ، ودون أن تمس جوهر النظام التعليمي . وبالتالي فهي ليست سوى خدعة براقة ، المقصود منها إيهام الشعب بالاهتمام بأموره اليومية وبمستقبل أولاده . وذلك من أجل كسب رضاه لما يقد م هذا الرضا من غطاء سياسي للحكم . فلو أخذنا كل التجديدات التي تحدثنا عنها في بدء هذا الفصل ، وحاولنا كشف الايديولوجية الكامنة وراءها وديناميكيات عمل هذه الايديولوجية ، لوجدناها متغلغلة في كل عنصر من عناصر النظام التعليمي .

فمجانية التعليم التي يؤمنها هذا البديل ، هي في الواقع حق شكلي يستطيع الإفادة منه كل أبناء الشعب ، ولكن تبقى مجانية التعليم عملياً باهظة الثمن على بعض الفئات. (ولعل أفضل من عالج هذا المرضوع هو وجاك حلاق ، في كتابه ومن يستفيد من المدرسة ») ، يقول المثل : وفي مثل هذه الحياة ، لا يعطى شيء مجاناً » و «التربية لا يمكن أن تكون مجانية مئة بالمئة ، حتى خلال فترة التعليم الإلزامي المجاني . فالأهل يتحملون حسب الحالات المختلفة ، بعض مصاريف التعليم ، وقسماً من مصاريف زعاية أو وصيانة » أبنائهم ، ومجمل مصاريف الصيانة (كشراء الألبسة مصاريف العيانة (كشراء الألبسة

Hallak, p. 14, 1974. (1)

المدرسية ، والنقل ، والقرطاسية ... ) والتي غالباً ما تهمل في إحصائيات اقتصاد التربية ، تشكّل مبلغاً تختلف أهميته ووقعه الاقتصادي باختلاف حجم مدخول العائلة .

ففي دراسة قامت بها مؤسسة (ايريدو) في فرنسا سنة (١٩٧٢) شملت (٩٠٠) عائلة ، ظهر أن المصاريف المدرسية التي تتحمَّلها العائلة تختلف باختلاف مراحل التعليم ، ورغم أنها ضعيفة نُسْبياً بالمقارنة بالمصاريف الجارية لكنها تشكُّل نسبة (٢٠٪) من هذه المصاريف في بعض مستويات الدراسة ، مع الملاحظة أن المبلغ الذي تصرفه العائلات الفرنسية مثلاً في الشهر الأول للمدرسة يأخذ حجماً وأهمية كبيرين باختلاف الطبقة الاجتماعية. فقد أظهرت الدراسة نفسها أن (٣٠٪) من العمال الفرنسيين يقبضون (١٧٥٠) فرنكاً فرنسياً شهرياً ، وأن دخول أولادهم إلى المدرسة يكلفهم من (٥) إلى (١٠٪) من راتبهم عن كل ولد يدخل المرحلة الابتدائية ، ومن (١٥) إلى (٢٠٪) عن كل ولد يدخل الحلقة الأولى من المرحلة الثانوية ، ومن (٢٠) إلى (٥٠٪) عن كل ولد يدخل الحلقة الثانية من المرحلة الثانوية . أما بالنسبة لأصحاب المهنُّ الحرَّة والمُوظفين الكبار الذين يتقاضون رواتب بحدود (٧٠٠٠) فرنك فرنسي ، فلا يكلُّفهم الولد الذي يدخل الحلقة الثانية من المرحلة الثانوية سوى (٥٪) من راتبهم . ومن هنا وإن مصاريف الصيانة التي تدفعها العائلة ــ والمهملة عادة في الإحصائيات ــ هي بعيدة الأثر فيما يتعلق بحجم الذهاب إلى المدرسة ، (١) .

أمّا كلفة ضياع فرصة الإنتاج ( Opportunity Cost )، أمّا كلفة ضياع فرصة الإنتاج ( Apportunity Cost )، أو بالأحرى « انعدام الربح » — وهو المبلغ الذي كان يمكن أن يكسبه الولد لو انجه إلى سوق العمل بدل أن يذهب إلى المدرسة — فيشكّل عاملاً أساسياً في رفع كلفة مجانية التعليم بالنسبة للأهل. « وليس من عاملاً أساسياً في رفع كلفة مجانية التعليم بالنسبة للأهل. « وليس من

Hallak, p 18, 1974. (1)

باب الصدفة أن يطرح مبدأ زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي على بساط البحث في بعض الدول الصناعية أو المصنعة ومن قبل بعض الفئات الاجتماعية » (١) .

ففي بعض البلدان مشسلاً (النروج ، المكسيك وفنزويلا) ، يشكنل انعدام الربح ضعف كلفة التعليم . وهو يساوي تقريباً الدخل القومي للفرد . فهكذا نستطيع القول : إنه بالنسبة لعائلة نروجيسة أو مكسيكية أو فنزويلية ، يشكنل بقاء ولد واحد في المدرسة الثانوية أو في الجامعة حرماناً لهذه العائلة من مبلغ يساوي من (٥٠) إلى (١٠٠٪) من دخلها العام (٢) .

وبعد التعليم الإلزامي - وخاصة في التعليم العالي - لا أهمية لمجانية التعليم حقيقة إلا بالنسبة للذين يستطيعون أن يتصوروا مسبقاً مردود التعليم ، ويستطيعون ، أو على الأقل يوافقون ، على تغطية مصاريف فترة انعدام الربح (٣) .

فالفئات الاجتماعية التي تتمتع بمعدل دخل مرتفع ؛ تستطيع وحدها أن تترك أولادها يتابعون دروسهم دون أن تشعر كثيراً بآثار «انعدام الربح » على مدخولها . أما بالنسبة للأكثرية فالوضعية تختلف عن ذلك ، لأن الراتب الذي يمكن أن يكسبه الولد يؤثر في دخل العائلة . وهكذا فالمدرسة التي يفترض فيها أن تكون مجانية يكلف ارتيادها غالياً جيداً (٤) .

Hallak, p. 19, 1974. (1)

Hallak, p. 21, 1974. (Y)

Hallak, p. 19, 1974. (v)

Hallak, p. 21, 1974. (;)

فالمجانية بشكل عام لا قيمة لها إلاّ بالنسبة للذين يستطيعون الإفادة منها ، وهي غالباً ما تفيد الفئات الأقل فقراً ، وبالتالي الأقلّ حاجة للإفادة منها .

وفيما يتعلق بتوزيع المنح وإعطاء القروض بقصد التخفيف من حد العامل الاقتصادي في تحقيق تكافؤ الفرص أمام التعليم وخاصة التعليم الثانوي والعالي ، فالنتيجة تبقى سلبية . ففي الدانمرك مثلاً : رغم أن الحكومة قد زادت ميزانية المنح بين (١٩٦١) و (١٩٦٢) إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في السابق ، لم يرتفع معدل الطلاب أبناء العمال إلا من (٩) إلى (١٠٪) بين (١٩٥٩) و (١٩٦٤) ، وليس من المؤكد أن هذا الارتفاع سبه «زيادة المنح» (١) .

فتوزيع المنح غالباً ما يكون لصالح الفئات التي ليست بحاجة إليها . « فلو كان كل ما هو مطلوب للمخول إلى التعليم العالي تمويل اللروس والمصاريف الباقية ، لكانت القروض والمنح تستطيع تسهيل تحقيق تكافؤ الفرص ، ولكن لسوء الحظ إن الوصول إلى الجامعة يتطلب المرور بالمراحل الثانوية والبقاء فيها وإتمامها . فبين السن (١٠) و (١٨) تكون الدودة قد دخلت الثمرة ، ويكون أولاد الفئات غير الميسورة قد تركوا المدرسة » (٢) .

وفيما يخص زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ، فذلك لا يغير شيئاً من الظروف والأسباب التي أدت أصلا إلى عدم تكافؤ الفرص . وأن عملية إطالة مدة سنوات التعليم الإلزامي هي « عبارة عن إبقاء التلاميذ الذين كانوا يتسرّبون أو يتركون الدراسة مدة أطول في المدرسة .

Hallak, p. 37, 1974 (1)

Hallak, p. 38, 1974 (7)

وهذه العملية لا تصيب إلا أولئك الذين كانوا يعتبرون التعليم إرغاماً لهم للبقاء في المدرسة ، وليس أولئك الذين كانوا يعتبرون التعليم حقاً من حقوقهم والذين كانوا سيبقون في المدرسة على كل حال . وأحياناً تكون إطالة التعليم عملياً عبارة عن تأجيل خروج أبناء الفئة الفقيرة من المدرسة إلى العمل لمدة سنة أو أكثر ؛ وذلك لأن سوق العمل لا يستطيع استيعابهم في الوقت الحاضر ؛ (١) .

# ٢٠٣٠٤ قيمة تنويع التعليم في نموذج الإنماء الأكاديمي :

إن التوسع الأفقي الذي أدخله هذا البديل على التعليم المهني فرضه من ناحية ، التقدم التكنولوجي الصناعي الذي يتطلب عمالاً مهرة ومؤهلين ، ومن ناحية أخرى تعميم التعليم وإلزاميته . فالتقدم التكنولوجي الصناعي الذي فرضته المنافسة الحرة ، جعل أرباب العمل في حاجة إلى عمال مؤهلين بعض التأهيل المهني الذي يسمح لهم باستخدام بعض الآلات من أجل إنتاج أكبر وأسرع . ومن هنا كانت الحاجة قائمة على فتح المدارس المهنية . ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد لذلك . فتعميم التعليم وإلزاميته فرضا على النظام التعليمي أحياناً ؛ خلق فروع مهنية جديدة كي تستوعب التلاميذ الذين لا يريد النظام السياسي أن يتابعوا في الفروع العامة التي قد تقودهم إلى التعليم العالي .

وصحيح « أن انتشار المعرفة لا يستطيع وحده أن يضع حداً للظلم الاجتماعي ، ولكنه يسهل المعركة ضده . ومن هنا كان ميل الطبقة المسيطرة الدائم متجهاً للحدد من انتشار هدده المعرفة » (٢) ،

Baudelot et Establet, p. 37-38,,1972. (1)

Belloin, pp. 30-31, 1973. (Y)

أو بالأحرى السماح بانتشار المعرفة بالقدر الذي يحتاجه الاقتصاد، وفي أوساط اجتماعية معينة. ولذلك فالتوسع في الفروع المهنية وخلق فروع جديدة لم يبدلا شيئاً من هيكلية تنظيم علاقة أنواع التعليم بعض، ووظيفة كل نوع من هذه الأنواع ضمن النظام التعليمي العام.

وفي الواقع هناك مدرستان منفصلتان مرتبطة كل واحدة منهما بنوع من أنواع التعليم ؛ فهناك مدرسة التعليم النظري ، ومدرسة التعليم المهني . وهما مستقلتان استقلالاً تاماً ، ومختلفتان من حيث المضمون الايديولوجي ، وأشكال نقل هذا المضمون إلى التلاميذ ، ومن حيث غاياتهما ؛ فهما مرصودتان لطبقتين متناقضين عن العمل : الأولى الأغنياء ، وتعد آن التلاميذ إلى نوعين متناقضين من العمل : الأولى تخرج أرباب العمل ؛ بينما تخرج الثانية العمال . ومهما حاولت الإصلاحات الربوية أن تمد جسوراً وهمية بين هذين النوعين من التعليم ، فهذه الجسور هي الدليل الساطع على أن هناك هوة سحيقة بين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربي النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربين النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربي النوعين ، وأن اجتيازها أمر شبه مستحيل . ولا داعي هنا لأن نكر ربي ولملح والملح والدي والملح والدي والملح والدين والنوعين ، وأله ولملح والدي والدي والدي والدي والدي والدين والدين والدين والدين والدين والوطين والدين والدين والدين والدين والوطين والدين وا

# ٤ . ٣ . ٣ . - قيمة مراحل التعليم في نموذج الإنماء الأكاديمي :

إن استنباط ه مرحلة الروضة » في هذا البديل ، يرمي نظرياً إلى الحد" من تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية في تحديد المستقبل الدراسي للولد ، عن طريق الاهتمام به منذ السن الثانية من عمره ، وأبعاد تأثيرات البيئة الاجتماعية – الثقافية فيه ، وذلك بقصد بلوغ المساواة بين جميع الأطفال أبناء الطبقات المختلفة ، وتأمين فرص متساوية لهم جميعاً ؟

### انطلاقاً من المبدأين التاليين:

- (أ) الأهمية التي يعطيها علماء النفس لمرحلة نمو الولد بين الثانية والسادسة من عمره، وما يترتب على هذه المرجلة من ضرورات تربوية متناسبة مع خصائص الطفل، على صعيد تفتيح شخصيته وتدريبه على الحياة الاجتماعية، وبخاصة فيما يتعلق بتنمية ملكة اللغة عنده، والتي غالباً ما تكون السبب الرئيسي في الرسوب المدرسي فيما بعد. وبعبارة أخرى العمل على وقاية الطفل من احتمال سوء التكيف الذي يمكن أن يظهر عنده فيما بعد خلال المراحل التعليمية اللاحقة.
- (ب) إن الرسوب في المرحلة الابتدائية يتقرّر قبل دخول الولد
   إلى هذه المرحلة . فالمقصود من إنشاء مرحلة الروضة هو
   التقليل من حجم الرسوب المدرسي في المدرسة الابتدائية .

وباختصار: إن إنشاء مرحلة الروضة للطبقات المعوزة هو عبارة عن محاولة تربوية لتعويض النقص الناتج عن المستوى الثقافي والاجتماعي في البيئة الفقيرة. ولكن هذه المحاولة لم تعط ثمارها المرجوة ، كما أظهرت الدراسة التي قام بها عسدة باحثين فرنسيين بعنوان: «لماذا مرحلة الروضية » (١).

فالمشكلات الاجتماعية الثقافية لا يمكن حلها بوسائل تربوية ؛ وقد ظهر واضحاً أنه « لا يكفي استنباط وسائل مادية ، وإبجاد تقنيات تربوية فعالة لحل مشكلة ، هي في الأساس مشكلة سياسية ـ اجتماعية ، وتنطاب حلولاً من طبيعتها نفسها » (٢) .

Zoberman et al, pp. 109-128, 1974- ( )

Gaussen, F., "Le Monde", 28 Avril, p 9, 1973 (Y)

وسنرى فيما بعد وضعاً مشابهاً ونتائج مماثلة للبحوث التي أُجريت أبضاً بهذا الخصوص في الولايات المتحدة الأميركية. فرغم إدخال جميع الأطفال إلى مدرسة واحدة منذ سن مبكرة لا يمكن عزل تأثير بيئتهم الاجتماعية الثقافية عن طموحهم ومستقبلهم الدراسي.

وقد أظهرت نيكول زوبرمان (Nicole Zoberman) في دراسة لها حول « توقعات الأهل من المدرسة » (۱) أن العمال يعتبرون مدرسة الروضة عبارة عن مكان يحرس لهم أولادهم ريثما يعودون هم وزوجاتهم من العمل. وينتظرون من مرحلة الروضة أن تكون كتحضير المدرسة الابتدائية. بينما يعتبر أصحاب المهن الحرة مرحلة الروضة كتدريب على الحياة الاجتماعية ، تنمي الملكات الفكرية ، وتؤمن التوازن العاطفي والحلقي عند الولد. ورب قائل: إن توقعات الأهل هذه لا تغير شيئاً من محتوى التعليم الذي تقدمه مدوسة الروضة لجميع الأطفال على السواء. ولكن الجواب على ذلك بسيط نستلهمه من لوك بولتنسكي على السواء. ولكن الجواب على ذلك بسيط نستلهمه من لوك بولتنسكي على السواء. ولكن الجواب على ذلك بسيط نستلهمه من لوك بولتنسكي على السواء. ولكن الجواب على ذلك بسيط نستلهمه من لوك بولتنسكي على السواء. ولكن الجواب على ذلك بسيط نستلهمه من لوك بورت أن نعطي عصير البرتقال الطفل ؛ لأن الطبيب قد أمر بذلك ، وبين أن نعطيه إياه لأنه يحتوي على كمية معينة من الفيتامينات »(٢).

وهكذا ، فإن إدخال هذه المرحلة الجديدة إلى نظام التعليم ؛ لا يبدّل شيئاً يُذكر في الوضع الراهن للرسوب المدرسي ، ولعلاقة هذا الرسوب بالانتماء الطبقي .

أما تغيير النظرة إلى المراحل التعليمية الاخرى فلا يغيّر شيئاً من وظيفتها الأساسية ضمن النظام التعليمي ، كما أنه لا يبدّل شيئاً فيما

Zoberman, pp. 122-126, 1973. (1)

Boltanski, L., p. 102, 1969. (Y)

يتعلق باحتكار الطبقات الميسورة للتعليم الثانوي والعالي ، وترك أبناء الطبقات الفقيرة المدرسة بعد المرحلة الابتدائية . ولن نعيد هنا ما قلناه سابقاً بهذا الصدد ؛ عند حديثنا عن مراحل التعليم في الفصل الأول . فالمهم ليس تغيير النظرة إلى المراحل ، أو تغيير النصوص ، بل الأهم هو العمل على تعديل السياسة التعليمية الانتقائية ، وبالتالي التغيير الفعلي العملي لوظيفة كل مرحلة من المراحل ضمن النظام بشكل شامل ، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية الاجتماعية للطبقات الفقيرة ، ضمن استراتيجية شاملة لتكافؤ فرص التعليم . فماذا ينفع أن يتغير هدف المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية في النصوص ، طالما أن هناك استحالة مادية لوصول أبناء طبقات معينة إلى هذه المراحل .

وهنا أيضاً تختلف توقعات الطبقات الفقيرة من تعليم أبنائها في المرحلة الابتدائية عن توقعات الطبقات الميسورة. فالفئة الأولى تعتبر أن المرحلة الابتدائية هي تحضير شامل لنظام العمل ، ولتسهيل العلاقات الإنسانية بين الأفراد. وتتخوف هذه الفئة من غموض مستقبل أبنائها بعد انتهائهم من المرحلة الابتدائية. بينما تعتبر الفئة الثانية المدرسة الابتدائية كمر طبيعي إلى التعليم الثانوي ، وككان أمثل للاهتمام بتوازن وسعادة الولد الفردية (١).

فوجود المراحل المختلفة وتعدَّد أهدافها واختلاف النظرة إليها لا تهم في الواقع ، ضمن إطار هذا البديل ، سوى (٢٥٪) من التلاميذ ، لأن الباقين يتركون المدرسة بعد المرحلة الابتدائية بسنة أو سنتين على الأكثر . وبالنسبة لتلك الأقلية – وبالنسبة لها فقط – تظهر مراحل التعليم المختلفة على أنها مترابطة بشكل درجات متتالية تقود إلى التعليم العالي مروراً بالثانوي ، لأن هذه الأقلية لم تتساقط على طريق المراحل

Zoberman, 1973. (1)

الصاعدة ، ولم تتسرّب ، ولم تتأخر . وهي هي هذه الأقلية نفسها التي تصدر المراسيم ، وتعدّل البرامج والمراحل ، وتبتكر الإصلاحات ، وتؤلف الكتب ، وتدرس في مؤسسات القسم الثانوي والعالي من نظام التعليم (١) . ولعل هذا هو أحد الأسباب ، الذي يجعل من جميع الإصلاحات التربوية إصلاحات فوقية ، لا تبدّل شيئاً من الواقع المربر ، وقد لا يكون أهم تلك الأسباب .

# ٤ . ٣ . ٤ . -- قيمة المناهج في نموذج الإنماء الأكاديمي :

طالما ان الطابع النظري واللفظي هو السائد في مناهج هذا البديل ، فللك يعني انه لم يأت بجديد يُذكر على صعيد المناهج: فاللغة وما تستعمل من مفاهيم عجردة تبقى ؛ هي العدة الأساسية اللازمة النجاح ضمن هذا البديل. وهكذا نعود فنقع في مخاطر النموذج السابق ، وفيما تمثله اللغة من دور مهم في تصفية ابناء الطبقات الفقيرة وإبعادهم عن مراحل التعليم الثانوية والعالية ؛ رغم ان اعتماد اللغة الوطنية كلغة تدريس يسهل كثيراً استيعاب المعارف بالنسبة لجميع الأولاد من جميع الطبقات.

وطالما ان الطابع النظري واللفظي هو الأساس في مناهج هذا البديل؛ تبقى الموسوعية السطحية هي القيمة السائدة في الامتحانات، وينتفي التحليل العميق للأمور. فالمناهج المثقلة بالمواد الكثيرة والكثيفة؛ لا تترك الوقت الكافي المعلم، كي يحلل ويعمق المعلومات والنظريات التي يشرحها. فهو دائماً مطارد بهاجس إنهاء المنهاج الرسمي المقرر. والتلميذ كذلك لا يستطيع ان يرجع إلى المراجع، وان يعمق معلوماته

Baudelot et Establet, p. 18, 1972. (1)

ويدققها ، لكي يتخذ موقفاً شخصياً إزاء النظريات والفلسفات المختلفة ، لأنه يشعر بأن ليس عنده الوقت الكافي حتى لمراجعة الكتب المقررة في المنهاج الرسمي .

اما دمج العلوم الاجتماعية من ناحية ، والعلوم البحتة من ناحية أُخرى ، فلا شك في انه يقرّب هذا البديل بعض الشيء من التطبيق الحيائي لهذه العلوم في بعض المستويات التعليمية . ولكَّن ليس المهم دمج هذه العلوم مع الإبقاء على مضامينها السابقة إنما الأهم تغيير محتوى هذه العلوم، وجعلها اكثر التصاقاً بالواقع. اما إبدال نظرية بأخرى ، وشاعر بأديب آخر ؛ فإنه لا يجدي نفعاً ، بل يقود غالباً إلى إِنْقَالُ المَنَاهِجِ بِمُوادِ جَدْيِدَةً تَزيد عبثاً جديداً على الطالب ، وتحد من قدرته على آستيعاب كل ما هو مطلوب منه. اما الأشغال اليدوية والفنون والمشاريع التثقيقية ، فغالباً ما تهمل في الممارسات اليومية للعملية التربوية لعدم وجود الاختصاصيين فيها ، وتستبدل بها مواد اكاديمية يشدَّد عليها التلاميذ؛ لارتباطها الوثيق بالامتحان الرسمي. وفي رأينا ان إهمال هذه المواد ناتج عن عدم اقتناع النظام بأهميتها وعدم رغبته بتطويرها . ولو ثبت العكس لأدرجت هذه المواد ضمن مواد الانتحانات الرسمية وأُعطيت الأهمية التي تستحقها كالمواد الاخرى . علماً أن هذه المواد العلمية - عـلى ندرتها في هـذا البديل - هي الوسيلة الوحيدة لإعطاء التلميذ فكرة واضحة عن حدود التعليم النظري ، إذا ما حاولنا ترجمته إلى تطبيق إجرائي. ومن المؤكّد ان موسوعية المناهج اللفظية وسطحيتها الفارغة ؛ هما وراء عدة مواقف وإنواع من السلوك للاحظها في المجتمعات المتنامية ونصف المتقدمة ، كالأمور الآتية :

(١) عدم الدقة في استعمال الكلمات ، وعدم الثقة بالمعلومات المستخدمة. وهذا ما يظهر عند قراءتنا الكتب الصادرة

عن المؤتمرات المنعقدة فيها، او تصاريح السياسيين المطاطة، او عند سماعنا الأحاديث الشعبية اليومية .

- (ب) محاولة تثبيت الذات والسيطرة عن طريق عرض معلومات
   كثيرة هامشية لا تدخيل في صلب موضوع البحث.
- (ج) التضحية بالمضمون المقتضب والمفيد؛ من اجل الجملة الشعرية الحلوة الرئانة، والميل إلى المماحكات اللفظية، والقرارات العامة المنميّة.

واخيراً نتساءل مع بيار جوكان ( Pierre Juquin ) : « هل نعتبر مثقفين إذا لم نتلق ً تربية فنية وجسدية ورياضية واخلاقية ؟ وهل نُعتبر مثقفين إذا لم نتلق ً تربية تقنية ، وإذا كنا نجهل كل شيء عن العمل المنتج والاقتصاد الناشط ؟ ١٥).

## ٤ . ٣ . ٥ . — قيمة الطرائق والوسائل في نموذج الإنماء الأكاديمي :

إن الطرائق الجديدة التي ادخلها هذا البديل حسنة بحد ذاتها ، إذ ليس هناك من طريقة سيئة في المطلق . و فجميع الطرائق التربوية ، بالقدر التي تكون فيه متكاملة ومترابطة وصادرة عن تفكير سليم ومرتبطة بأهداف معينة تتساوى من حيث الجودة . فما كان جيداً من الناحية التربوية في الأمس قد يكون كذلك اليوم . ولكن كل تربية تكون اكثر او اقل تكيفاً مع الذهنيات والبيئة والعصر . فالملوس يختار طريقة ما ، ويعتبرها الأفضل ، انطلاقاً من مستوى الصف ومن التماءات التلاميذ ، والجو المسيطر على المدرسة واخيراً انطلاقاً من

Juquin, p. 29, 1973. (1)

مهاراته وخبرته النربوية (١).

والطريقة التربوية في إطار هذا النموذج هي في النهاية عبارة عن قناة « لتمرير » المعارف والسلوك والقيم التلاميذ. فرغم اهمية القناة يبقى الأهم هو ما « نمر ه بواسطتها . فإذا كان المضمون سيئاً لا يغير شيئاً من المحتوى الذي يمر في داخلها ، مهما نمية القناة ؛ بل كل ما تفعله القناة هو إغراء التلاميا بالمظهر الجميل لتقبل المحتوى السيء .

وهذا التنميق والتجديد في الطرائق والوسائل التربوية يعتمده هذا البديل لتغطية المحتوى غير الوظيفي الذي يريد نقله إلى التلاميذ من جهة ، ولإيهام الشعب ان النظام جاد في تنفيذ إصلاح تربوي حديث ؛ يعتمد على افضل ما ابتكرته التكنولوجيا لحلمة علم التربية من جهة ثانية . وفي كلتا الحالتين هناك محاولة تضليل وتغطية لمشكلة الملاسة المصفاة . وسبيل النظام التربوي إلى ذلك بسيط جداً ؛ فهو اليعتبر جميع مشاكل المدرسة مشاكل نفسية - تربوية ، وهكذا يقدم الملاكينة » النفسية - التربوية كوسيلة جديدة لعلاج هذه المشاكل . وكونها جديدة فهي طبعاً غير مكتملة . والحكمة المضمرة في ذلك التدبير انه : عندما تكتمل هذه الوسيلة النفسية - التربوية لا يعود هناك اي مشكلة تربوية . ولكن هذه الوسيلة النفسية - التربوية لا يعود هناك اي مشكلة تربوية . ولكن الغريب إذن ان نجه بعض النواقص في الوقت الحاضر ؛ فليس من الغريب إذن ان نجه بعض الشوائب في مجتمع المدرسة » (٢) . وهكذا يهرب النظام التعليمي من حل صحيح للمشكلة من ناحية ، ويمهد من ناحية ثانية لتغيير جديد في الطرائق التربوية ، اي لمخرج ويمهد من ناحية ثانية لتغيير جديد في الطرائق التربوية ، اي لمخرج ويمهد من ناحية ثانية لتغيير جديد في الطرائق التربوية ، اي لمخرج ويمهد من ناحية ثانية لتغيير جديد في الطرائق التربوية ، اي لمخرج ويمهد من ناحية ثانية لتغيير جديد في الطرائق التربوية ، اي لمخرج ويمهد من ناحية ثانية لتغيير عديد في الطرائق التربوية ، اي لمخرج ويمهد من ناحية ثانية لتغيير عديد في الطرائق التربوية ، اي لمخرج هديد من المؤتل مؤتل من المؤتل مؤتل من المؤتل من المؤتل من المؤتل من المؤتل مؤتل من المؤتل مؤتل من المؤتل من المؤتل من المؤتل مؤتل من المؤتل مؤتل من المؤ

Grau, p. 34, 1974. (1)

Wagner et Wark, p. 149, 1973. (Y)

من طرائق تعليمية ، وعدم حله لمشكلات النربية التي بقيت متفاقمة .

وفي النهاية ؛ فإن وضعية المقابلة التي يعيشها المعلم مع صفه ؛ هي : وهم مناقشة حرة او ناشطة يقوم بها فريق مستقل . فمسرحية «وجها لوجه» هذه قد أخرجها النظام ، وحد د جميع تفاصيلها ؛ مكبلا ً بذلك – عن قصد – حرية الممثلين اكثر مما نظن لأول وهلة . وذلك عن طريق تأهيل الأساتذة ، وتوجيه التلاميذ ، وإعداد البرامج وفرض الطرائق واهداف العمل ومدته وتوزيعه (۱) .

### ٩.٣.٤ قيمة الامتحانات في نموذج الإنماء الأكاديمي :

إن الامتحانات هي حجر الزاوية في بديل الإنماء الأكاديمي . فهو يعتمد عليها لتنفيذ اهدافه الحقيقية ، ولرسم حدود فعالية النظام التعليمي على صعيدي الحركية الاجتماعية ورفع المستوى التعليمي للشعب . ولما كان هذا البديل لا يمكن ان يصل إلى تعليم جميع افراد الشعب بعد فترة الإلزام ، لأن نوع الإنماء الذي قد مه لا يسمح ؛ ولا يؤدي إلى ذلك ، خاصة ضمن إطار نظام سياسي واجتماعي تنافسي ، لذلك يحاول هذا البديل عن طريق الامتحانات ، تبرير الإيديولوجيا النخبوية التي يتبناها النظام ، والمرتكزة على أسس ثلاثة :

(أ) الاصطفاء ضروري: لأن إنتاجيــة العمــل، والغنى الاجتماعي، ووقت الفراغ الاجتماعي لا تسمح بأن يعفى من العمل المنتج حتى نهاية الدراسة العالية بجموع افراد فئة سن معيّنة. مع العلم ان سوق العمل يحد د من ناحية ثانية شروط الخروج إلى المهنة، وحدود الدراسة المطلوبة الملك.

Wagner et Wark, p. 29, 1973 (1)

- (ب) الاصطفاء عادل: فالمدرسة محايدة ، وهي تحقق تكافؤ الفرص للجميع في رحلة السباق المدرسي ، بواسطة التعليم الإلزامي ، والمساواة الشكلية في الحقوق والواجبات .
- (ج) الاصطفاء طبيعي: فاختلاف النتائج في التنافس الدراسي، هو ناتج عن عدم المساواة في توزيع القدرات المدرسية التي هي تعبير عن عدم المساواة في توزيع المواهب الفكرية بين بني البشر (۱).

فمن يقول: اصطفاءً او اختياراً ؛ يعني كذلك استبعاداً ، لأن من طبيعة الاختيار استبعاد لكل ما لا يختار. فهذا البديل يقوم في النهاية على الاستبعاد عن طريق الاختيار الذي يمارسه عبر امتحاناته. ولكن يبقى السؤال: ما هي المسالك التي يتوسلها هذا البديل لتنفيذ عملية الاصطفاء وبالتالي الاستبعاد؟

لما كان هذا البديل قد حافظ على الامتحانات الكلاسيكية ؛ التي تعتمد الاستظهار ، وإتقان اللغة ، والتجريد اللفظي ؛ ولما كانت « اللغة المحكية للطبقات المثقفة والميسورة اقرب إلى اللغة المكتوبة من لغة الطبقات المثقفة تتميز بأنها تستخدم بكرة التعاريف والجمل الافتراضية ، واشكال الربط المنطقي والسببي ؛ وبالتالي فإن استخدامها يسهل العمليات المنطقية والشكلية لتفكير » (٢) ، ولما كانت ثقافة النخبة اقرب إلى ثقافة المدرسة ، لذلك كان « لا بد من الاعتقاد بأن الغوص منذ الصغر في لغة مبنية بناء منظباً على الصعيد العقلي يسهل التعليم المدرسي الذي يتطلب بناء منظباً على الصعيد العقلي يسهل التعليم المدرسي الذي يتطلب

Verret, p. 178, 1974. (1)

Bourdieu et Passeron, p. 39-40, 1964. (Y)

تفكيراً شكلياً ومعرفة للغة المكتوبة ، . . فابن الطبقة الفقيرة لا يستطيع ان يكتسب – إلا بجهد كبير – ما هو معطى لابن الطبقة المثقفة ، اي : الأسلوب ، والمورق ، والروح الأدبية ، والمعارف ، والمهارات ؛ التي تكون طبيعية عند هذه الطبقة ، لأنها تشكل ثقافة هذه الطبقة . فبالنسبة للأول يكون اكتساب ثقافة النخبة – أي ثقافة المدرسة – نتيجة نضال غالي الثمن وعظيم الجهد ، والثاني تكون هذه الثقافة تركة سهلة الامتلاك ، كما أنها تسهل حيازة الامتيازات الاخري (١) . فالامتحانات في هذا البديل لا يمكن إلا أن تدفع ابن المثقف إلى الأمام وتبعيد ابن العامل عن طريق الدراسة .

ولعل الأمر الذي يسهل عملية التصفية هذه في كثير من الأحيان ، هو الخلط الواعي الذي ينفذه هذا البديل بين الامتحان والمباراة . فبدلا من ان يمتحن التلاميذ ؛ نراه يحثهم على التنافس والتباري لاختيار الأقوى ؛ أي أبناء الطبقات الميسورة والمثقفة التي تتمتع بامتيازات اجتماعية وثقافية ، وإبعاد الأضعف ، وهم المعاقون اجتماعياً وثقافياً ؛ أي أبناء الطبقات الفقيرة .

فالامتحان هو في الأساس وسيلة تقييم معدة لتحديد مستوى المعرفة النظرية أو العملية أو الاثنين معاً عند المرشح، ويعبر عن هذا المستوى عادة تعبيراً إحصائياً، ويتحدد النجاح في الامتحان انطلاقاً من الأسئلة المطروحة (أي المعدل المطلوب للنجاح). أما المباراة فهي : وسيلة معدة للانتخاب الرتبي للأكثر مهارة في نشاط فكري أو عملي معين. ويكون النجاح فيها بالمقارنة مع المرشحين الآخرين (أي انطلاقاً من العدد المطلوب). فكثيراً ما نسمع عن امتحانات دخول إلى صف معين، أو إلى مدرسة، أو جامعة. إن هذه الامتحانات هي في الواقع :

Bourdseu et Passcron, p. 40, 1964. (1)

مباريات دخول ، لأن عدد الأمكنة محدود ، وليس كل من ينجح له حق الدخول . فإذا كان عدد الأماكن المتوافرة عشرة وعدد الناجحين ثلاثين ، حيئت ، بالإضافة إلى الذين أبعدوا بسبب صعوبة الامتحان واعتبروا رامبين ، يصار إلى إبعاد المرشحين الناجحين في الامتحان والفاشلين في معركة التنافس . وعندئد نفهم كيف أن هذا البديل ايحقق ذاته عن طريق المباراة التي تؤمن المساواة الشكلية بين المتبارين ، ولكنها تتجاهل عدم المساواة الحقيقية أمام الثقافة ... وهذا يجعل من المساواة الشكلية التي تؤمنها المباريات وسيلة لتحويل الامتيازات إلى استحقاقات ، لأنها تسمح للانتماء الاجتماعي ان يتابع فعاليته بطرق أكثر سرية » (١) .

ولعلى الروائز النفسية — ومنها روائز الذكاء التي أدخلها هذا البديل من أجل إضفاء صبغة علمية وحديثة على نظام التقييم فيه قد زادت من تعقيد نظام الامتحانات ، وجعلته أكثر اصطفائية وأكثر تناقضاً في الوقت نفسه . فالروائز النفسية وروائز الذكاء طريقة حديثة وفعالة بين أيدي النظام التعليمي ، لإبعاد الناجع غير المرغوب فيه ، ودفع الراسب أو الضعيف الذي هر غالباً من طينة النظام . فكم من فائز في المراتب الأولى أبعد ، لأن شخصيته لا تتلاءم مع هذا أو ذاك النوع من التعليم وألصق بنوع آخر ا يتناسب ، مع ملامح ذكائه ومخصيته ، بل قل : يتناسب مع انتمائه الطبقي والاجتماعي ! وروائز الذكاء وما إليها من الروائز النفسية هي في النهاية تثبيت لنظرية وروائز الذكاء الملكة — الذكاء القلدر ، الذي يرافق الولد من أول سنيه إلى النواء أيامه .

وهكذا تلعب الامتحانات دور صمّام الأمان في هذا البديل. فالأخطاء التربوية التي يمكن أنْ يكون النظام قد ارتكبهــــا سهواً ؛

Bourdieu et Passeron, p. 104, 1964. (1)

كالتوسع مثلاً في إصلاح ما إلى حد عدم التمكن من السيطرة عليه فيما بعد ، أو تجاوز بعض أبناء فئات معينة حدود الحط المرسوم لها ذاك الذي يحد له لها حجم تقدمها في الحقل التعليمي ، فمثل هذه الأخطاء الحطرة بنظر هذا البديل ، والتي قد تحدث سهواً أو قصداً (من قبل بعض المربين الواعين لحدود وهدفية هذا البديل ضمن النظام السياسي العام ) خلال الممارسات التربوية المدرسية ، تقف في وجهها ، وتحبطها الامتحانات الرسمية ، أو ما يشاكلها .

## ١٠٠٠ عقييم التأخر المدرسي والرسوب في نموذج الإتماء الأكاديمي:

إن مشكلة التأخر المدرسي والرسوب ، المرتبطة أصلاً بالامتحانات المدرسية والرسمية تبقى ذات حجم كبير وخطير في هذا البديل ؛ وإن كان هذا الأخير يحاول إيهام الناس أنه لا يألو جهداً لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات. فطبيعة هذا البديل وايديولوجيته التصفوية — كما رأينا في حديثنا عن الامتحانات وعن كل ممارساته التعليمية الباقية — تضع عراقيل وحواجز كثيرة في طريق المتعلمين ؛ بقصد إرغامهم على التساقط التدريجي خلال مسيرة التعليم. ولكن حرصاً منه إرغامهم على التساقط التدريجي خلال مسيرة التعليم . ولكن حرصاً منه على إكمال صورة التجديدات التي أدخلها على باقي عناصر عملية التعليم ، وضمن الحط التضليلي نفسه ، عمد هذا البديل إلى اقتراح حلول لهاتين المشكلتين انطلاقاً من محاولة التفتيش عن أسبابهما :

أما الأسباب برأي هذا البديل؛ فتكمن في الشخص نفسه. فهو إذا تأخر أو رسب يكون إما غير موهوب أو أنه لا يملك القدرات العقلية التي تمكنه من متابعة الدراسة بشكل عام، أو دراسة معينة بشكل خاص. وبالتالي؛ فالمدرسة ليست مسؤولة عن وضعه المتأخر. ولكنها تحاول – رغم خروج أسباب الرسوب والتأخر عن حقل

مسؤوليتها - إيجاد صفوف خاصة يديرها موجه نفسي ، ويدرّس فيها اختصاصيون في علم التربية والطرائق الحديثة ، من أجل مساعدة هؤلاء التلاميذ على التعويض عما خسروه سابقاً ، واللحاق برفاقهم أو - وهذا ما يحصل غالباً - توجيههم إلى صفوف مهنية ؛ هذا اذا لم يتركوا المدرسة نهائياً . ولكن إذا صحت نظرية المدرسة ، وقبلنا نتائج التعليم ومعدلات الرسوب والتأخر ؛ هل « يمكننا أن فصدق أن نسبة الذكاء تكون منذ الولادة عالية عند أبناء الطبقات العليا ، ومتوسطة عند أبناء الطبقة الوسطى ، ومنعدمة عند أبناء الطبقات المعدومة » (۱) ؟

إن تفسير الاختلاف في النتائج المدرسية - باختلاف القدرات عند الأفراد - يسمح للنظام أن يستنتج ، وأن يقنع أفراده عن طريق المدرسة « أن عدم المساواة بين الأفراد على الصعيد الاجتماعي ليس سوى انعكاس لعدم المساواة في القدرات العقلية ، ومن هنا ؛ فإن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع عادل ، ولا يشكو من أي ظلم اجتماعي » (٢).

وهكذا ؛ فإيديولوجية المواهب والقدرات تخبىء مسؤولية النظام عن عدم المساواة الظاهرة أمام التربية ، وتبرز عدم العدالة الاجتماعية ... وبالتالي فلا أثر للظلم في المجتمع ، إذ أن كل فرد يحتل المكان الذي تهيؤه له قدراته ونجاحاته المدرسية » (٣) . « وتجد الطبقات الميسورة صاحبة الامتيازات تعليلاً شرعياً لامتيازاتها الثقافية التي تقمصت بفضل هذه الايديولوجية من تركة اجتماعية إلى موهبة فردية ، بل إلى استحقاق شخصي » (٤) .

Juquin, p. 19-20, 1973. (1)

Belloin, p 30-31, 1973. (7)

Bellom, p 42, 1973. (\*)

Bourdieu et Passeron, p. 107, 1964 (\$)

ولنكن واضحين وموضوعيين: إن علوم عصرنا الحاضر لا تسمح لنا بعد أن نؤكد أنه لا توجد فروقات بنيوية بين الأفراد، فيما يتعلق بحجم الإمكانات وتخصصها. وبعبارة أخرى: لا نستطيع أن نؤكد حتى الآن عملياً «عدم وجود المواهب»، ولكن من الأكيد أيضاً أننا انطلاقاً من العلوم الحاضرة نفسها لا تستطيع أن نؤكد «وجود هذه المواهب». لكن ما «نستطيع تأكيده منذ الآن، أن علم الحياة، وعلم وظائف الأعصاب، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلوم النربية قد أكدت بقوة التأثير الحاسم للبيئة وللعلاقات في الفرد والبيئة. وكل هذه العلوم تؤكد لنا أن عدم المساواة في النجاح المدرميي هو بالدرجة الاولى بنيجة لعدم المساواة في الظروف والشروط» (۱).

#### ٤ . ٣ . ٨ . ٣ - خــلاصة :

إنه لمن الوهم المريح والمفيد المجمود الاجتماعي، ولكنه وهم خطر جداً، أن فصد ق أنه يكفي تحويل المدرسة إلى مدرسة مجانية وإلزامية حتى نجعل منها مدرسة ديمقراطية، يستفيد منها الجميع على حد سواء (٢)، فديمقراطية المدرسة الحقيقية والفعلية – أي التقدم نحو تحقيق شروط وإمكانات مماثلة لجميع التلاميذ – تتطلب تغييراً في المدرسة وخارجها، ولا يمكن أن تتحقق بالتالي ضمن هذا البديل. ولعل أول وأهم تغيير يتطلبه تحقيق الديمقراطية الحقة في المدرسة، هو البدء بربط التربية بالعمل والإنتاج من أجل الوصول إلى مرحلة الدمج الكامل بينهما. وهذا ما سنبحثه في حديثنا عن البديل التالي، أي بديل الإنماء التربوي المنتج (٣).

(1.) 180

G. F. E. N., p 12-13, 1974, (1)

Gloton, p. 19, 1974 (Y)

 <sup>(</sup>٣) يرجى من الدارس مقارفة كل نموذج من مدائل الإعاء التربوي برميقيه ، لتنضح الصورة الإجمالية في دهنه .

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## الفعل الخارس

-0-

البديل الثاني : نموذج الإنماء النربوي المنتج

#### ٠ . ١ . ٥ مقــدمة :

أنجزت البلدان المتقدمة ثورتها الصناعية الأولى التي قامت بشكل رئيسي ، على استخدام الآلات ، بهدف الوصول إلى الإنتاج الصناعي الكبير ، وأخذت تشهد هذه الآيام معالم ثورة صناعية ثانية يطلق عليها اسم «الثورة العلمية والتكنولوجية ». وهذه الثورة الجديدة التي تبشر بد «مجمعات ما بعد الصناعة » تعتمد بشكل خاص على «السيبرناتية » أو مبدأ الضبط الآلي ، كما يتجلى من خلال الحاسبات الألكترونية ، إضافة إلى اعتمادها على الاكتشافات العلمية في الميادين المختلفة . أضا هدفها فهو دائماً : زيادة إنتاجية العمل ، وذلك عن طريق تثوير القوى المنتجة بقطبيها : الآلة والإنسان .

ومن البديهي أن تترك هذه التغييرات الحاسمة – التي تصيب عملية الإنتاج الصناعي في البلدان المتقدمة – آثارها العميقة في محتلف المستويات وخاصة التربية والتعليم . ورغم التفاوت النسبي في درجة التطور الصناعي بين البلدان المتقدمة ذات النظام الرأسمالي (الولايات المتحدة الأميركية ، اوروبا الغربية) ، فإن أنظمتها التعليمية تشهد باستمرار إصلاحات عميقة ومتسارعة ، تبعدها أكثر فأكثر عن النماذج التعليمية التقليدية التي بقيت سائدة فيها حتى عهد قريب . أما البلدان المتقدمة

(الاشتراكية) فإنها شهدت منذ بدء ثوراتها السياسية تغييرات تربوية جذرية مستوحاة من فلسفتها الماركسية .

وهكذا — بفعل الحاجات الاقتصادية الاجتماعية المستجدة باستمرار — ظهرت في جميع البلدان المتقدمة ، رأسمالية كانت أو اشتراكية ، مجموعة من الانجاهات التربوية الجديدة التي استهدفت في معظمها تحقيق المزيد من الترابط بين التربية والإنتاج . والتي شملت كافة عناصر النظام التعليمي سواء داخط المدارس أو خارجها . ومع أن هذه الاتجاهات جاءت تحمل الحصائص التاريخية للبلدان التي ولدت فيها ، إلا أنها اتسمت بدرجة كبيرة من التقارب والاتساق الداخلي ، حتى لكأنها تشكل ملامح فموذج تربوي مستقل وقائم بذاته . وهذا النموذج المستقى أخيراً من التجارب التربوية المختلفة بليدان المتقدمة هو ما نسميه « نموذج الإنماء التربوي المنتج » .

## ٥ . ٢ . - أولا ً : أهداف نموذج الإنماء التربوي المنتج :

إن المسألة المركزية التي يواجهها النموذج التربوي المنتج هي الاستجابة لحاجات التوسع في الإنتاج الاقتصادي وتطويره. وبتعبير آخر يستهدف النموذج التربوي المنتج تحقيق الانسجام الكامل بين حاجات سوق العمل إلى الأيدي العاملة المدربة، وبين المتخرجين في مراحل التعليم المختلفة. أما هدفه الأسمى فهو تحقيق المتطلبات التعليمية لمبدأ العمالة الكاملة الذي تأخذ به البلدان المتقدمة ذات النظام الاشام راكى.

ولا شك في أن التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي سارت في اتجاهه البلدان المتقدمة هو في أساس الحاجة إلى الارتباط بين سوق العمل والتعليم . بهذا المعنى يجب أن نفهم هذا النص للإقتصادي والمربّي

الأميركي كاردنر: «إن الحاجة إلى الاختصاصيين الفنيين ترتبط بشكل وثيق بالمستوى التكنولوجي المتقدم الذي يمير الحياة المعاصرة وبمستوى تعقد البنيان الاجتماعي المعاصر. إلا أن الشيء الأكثر أهمية أيضاً هو نسبة التجديد والتغيير في مختلف الميادين التقنية والاجتماعية. وفي عالم يتميز بالتغير المستمر والسريع ، تشتد الحاجة بشكل خاص المقدرة الكبيرة على التكيث مع التغيرات المستمرة والقدرة الكبيرة على التجديد. ذلك أن الحلول التي نعتمدها اليوم ستصبح بالية غداً. وبالتالي فإن القدرات الكبيرة والتربية المناسبة وحدها تسمح للإنسان بأن يبحث باستمرار عن الحلول» (۱). وبالمعنى نفسه يشد د المربي يبحث باستمرار عن الحلول» (۱). وبالمعنى نفسه يشد د المربي الفرنسي «جيرار» على ضرورة إصلاح التعليم في فرنسا ، بقوله : يبحث باستمرار عن الحلول التي نوم معنى اجتماعياً أكثر أهمية . وإن التقدم التقني وتقسيم العمل يزيدان يومياً في عدد الأعمال التي تشعط من الذين يقومون بها تأهيلاً مهنياً أوفى « (۲) .

ولا شك في أن هذه الدعوات التي لا يكاد يخلو منها بلد رأسمالي ، تحمل في طياتها نقداً للأنظمة التعليمية التي ما تزال تمارس وظائفها الأكاديمية دونما انفتاح كاف على ما يجري خارجها من تقدم تكنولوجي وتغير اجتماعي سريع .

أما في البلدان المتقدمة الاشتراكية ؛ فيتم الربط مباشرة بين خطط الإنماء الاقتصادي والتوسع في التعليم . ويظهر التقدم التعليمي في هذه البلدان وكأنه في صميم التقدم الاقتصادي . ففي بلد كالاتحاد السوفياتي، تدخل التغيرات التكنولوجية والتنظيمية الجديدة بسرعة مذهلة في برامج

Harbison, p. 31, 1976. (1)

Jamati, p. 158, 1974. (Y)

التأهيل العلمي والتقني للمتعلمين . وبفعل مبدأ العمالة الكاملة ؛ يجد النموذج النربوي المنتج في البلدان الاشتراكية تطبيقه الأرقى .

وعلى المستوى الاجتماعي يمكن القول: إن الأخذ بالنموذج التربوي المنتج يستنبعه بالضرورة تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في التعليم . على أن هذه العدالة تبقى مشروطة انساعاً وعمقاً بالعلاقات الاقتصادية — الاجتماعية القائمة في البلدان المتخلفة .

وفي البلدان المتقدمة الرأسماليــة كان من ضرورات التقــدم الاقتصادي تعليم أعداد أكبر فأكبر من المواطنين ، وإطالة تعليمهم وتحسينه باستمرار . وكان من مصلحة العلاقات الاقتصادية القائمة اختيار العناصر الأكثر قلمرة على التعليم أياً تكن القثات الاجتماعية التي ينتمون إليها . وهذا ما يفسر القفزة التعليمية التي شهدتها الفئات الوسطى والدنيا ، بالإضافة طبعاً إلى الفتات العليا ، في مختلف مراحلي التعليم . إلا " أن هذه القفزة لم تصب بالمقدار نفسه وبالنوعية نفسها الفئات الاجتماعية المختلفة. ففي بلد كفرنسا ظلّت حظوظ الرجال إلى الصف الأول من المرحلة الثانوية الأولى ( Classe de 6 ) تزيد ثلاث مرات لدى أبناء الفئات العليا عما هي عليه لدى أبناء الفئات الدنيا (١) . وفي جميع البلدان الرأسمالية المتقدمة ، استمرّت الغالبية الساحقة من أبناء الفئات العليا تتوجّه نحو الدراسات الثانوية التي تؤدي مباشرة إلى الجامعات ، في حين اقتصر توجّه أبناء الفثات الَّدنيا فيّ معظمهم إلى الاختصاصات المهنية والفنية. وفي التعليم العالي عام (١٩٣٥) ، كانت حظوظ الوصول إلى الجامعة تعادل (٣١) مرة أكثرُ عند أبناء العائلات المحظوظة ؛ عما هي عليه عند أبناء العمال ، وذلك في كل من : المانيا الاتحادية ، فرنسا ، إيطاليا ، واليابان . وهذه الفروقات

Doumard, p. 118, 1969 (1)

تتراوح بين (٨) إلى (واحد) في بريطانيا ، و (٣,٥) إلى (واحد) في الولايات المتحدة الأميركية (١) ، كما أن أبناء الفئات العليا كانوا يختارون في غالبيتهم الاختصاصات العالية الأكثر مردودا اقتصادياً واجتماعياً ، بينما كان أبناء الفئات الدنيا يتكدسون في كليات الآداب والعلوم الإنسانية .

وهكذا يصح القول: إن التوسع التعليمي في البلدان المتقدمة اقتصر على تحقيق النزر القليل من العدالة الاجتماعية في التعليم . و في التحليل الذي يورده « بورديو » و « باسرون » للتجربة الفرنسية في هذا الخصوص — يستنتج هذان العالمان — أن الارتقاء النسبي بأبناء الفئات الدنيا في التعليم العالي صاحبه مزيد من الارتقاء بأبناء الفئات العليا التي بدأ يقترب بعضها من تحقيق « الإشباع التعليمي » . وعن طريق حساب عظوظ الوصول المشروطة إلى مختلف الكليمات ؛ يرى « بورديو » و « باسرون » أن زيادة تمثيل أبناء الفئات الدنيا في الجامعة ؛ اقتصر خاصة على كليات الآداب والعلوم الإنسانية ، مما سمح لأبناء الفئات العليا بأن تنصرف أكثر فأكثر — وبمعظمها تقريباً — إلى الاختصاصات العليا بأن تنصرف أكثر فأكثر — وبمعظمها تقريباً — إلى الاختصاصات أخيراً شكل الارتقاء ببنية الحظوظ التعليمية عند مختلف الفئات الاجتماعية ؛ أخيراً شكل الارتقاء ببنية الحظوظ التعليمية عند مختلف الفئات الاجتماعية ؛ وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الخاص وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الحاص وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الحاص وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الحاص وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الحاص وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الحاص وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الحاص وبذلك يكون فظام التعليم قد « كرس — من خلال منطقه الحاص وبذلك يكون في الدخية الداخية — الامتيازات التعليمية للفئات العليا » (٢) .

وماذا عن ديمقراطيــة التعليم في البلدان المتقدمة الاشتراكية ؟ على مستوى التعليم الثانوي ، وفي بلد كالاتحاد السوفياتي ، يتم استيعاب

UNESCO, p 43, 1972, (1)

Bourdieu et Passeron, p. 258, 1970 (Y)

جميع الناشئين وتوجيههم الى مختلف أنواع الدراسة والمهن ؛ بناء على كفاءاتهم وميولهم من جهة ومتطلبات الاقتصاد القائم من جهة ثانية . ولا تؤخذ بعين الاعتبار أية عوامل ذات علاقة بالمنشأ الاجتماعي أو العرقي أو الديني المتعلمين . وفي التعليم العالي كانت معظم البلدان الاشتراكية وحتى عهد قريب تنص في تشريعاتها على ضرورة تمثيل أبناء العمال والفلاحين بما لا تقل عن (٧٠٪) من مجموع الطلاب (١) . ومع الاندثار التدريجي الطبقات الاجتماعية القديمة وولادة المجتمع الجديد يؤمل أن يصبح الوصول إلى التعليم العالي متاحاً أمام جميع المواطنين . وما يزال يؤخذ الكثير من الإجراءات التعليمية لصالح أبناء العمال والفلاحين ؛ تحقيقاً المزيد من تكافؤ الفرص بينهم القائمة على تكافؤ حقيقي في الفرص ؛ هي التي تقرّر قبول الطلاب وتوزيعهم على فروع الاختصاص المختلفة . وذلك بناء على «تخطيط مركزي بعيد المدى ، وسياسة تربوية موحدة في إطار الإنماء الشامل مركزي بعيد المدى ، وسياسة تربوية موحدة في إطار الإنماء الشامل البلده » (٢) .

ولا يعني هذا ان البلدان الاشتراكية تخلو من اي اثر الفروقات الاجتماعية في التعليم. ففي بلد كهنغاريا تفيد إحصاءات (١٩٦٤) الرسمية ان (٢٦١)) من ابناء و المثقفين » يمتازون بتحصيل «ممتاز » في السنوات الأولى من المدرسة الابتدائية ، مقابل (٢٢٪) فقط من ابناء العمال الذين يمتازون بالتحصيل نفسه (٣). وهذا من شأنه ان يدل على ان انتفاء الطبقات الاجتماعية بالمفهوم القديم ؛ لم يحل دون بروز فئات اجتماعية جديدة اخذت تمارس امتيازاتها التعليمية في

<sup>(</sup>١) عبدالنايم ، (١٩٦٥).

<sup>(</sup>٢) صيداوي ، ص ٢٠ ، ١٩٧٤ (ج ) .

Jamati, p. 170, 1974. (Y)

المجتمعات الاشتراكية. إلا أن هذه الامتيازات يمكن فهمها باعتبارها تشكل اثراً «مرحلياً» من آثار عملية التقسيم الاجتماعي العمل التي لا مفر منها. ومن المتوقع أن تزول تدريجياً في ضوء أنجاه البلدان الاشتراكية نحو إزالة الفروقات القائمة بين العمل الفكري والعمل اليدوي وبين المدينة والريف. وعلى أية حال لا يترتب عليها التتاثج البعيدة الأثر التي تترتب على مثيلاتها في البلدان الراسمالية.

وهكذا يمكن القول: إن الانعكاسات التعليمية لعملية التوسع الاقتصادي في البلدان المتقدمة الراسمالية ؛ اقتصرت \_ إلى حد بعيد \_ على الارتفاع بالمستوى التعليمي العام للسكان ، مع المحافظة دائماً ، وبأشكال مختلفة ، على الامتيازات التعليمية للفئات العليا . ومن الصعب ان تسمى هذه الظاهرة بالديمقراطية التعليمية ؛ في حين ان التقدم الاقتصادي في البلدان الاشتراكية انبثق منه ، بحكم النظرية التي توجمه ، حل ديمقراطي المسألة التعليمية رغم بقاء بعض الآثار المرحلية المرتبطة بعملية التحول الاجتماعي .

وعليه ؛ فإن النموذج التربوي المنتج الذي يستهدف ربط التعليم بالإنتاج ؛ لا يحقق بالضرورة على مستوى التطبيق القدر نفسه من العدالة الاجتماعية في التعليم . وإذا كانت العلاقات الاقتصادية بالاجتماعية التي يتم في إطارها الإنتاج غير ديمقراطية بما فيه الكفاية ، فستعرف هذه العلاقات كيف تجد طريقها إلى نظام التعليم . إن ديمقراطية النموذج التربوي المنتج تبقى مشروطة بديمقراطية النموذج الاقتصادي ـ الاجتماعي المجتمع الذي يعمل فيه .

### ٠.٣.٥ ثانياً: محاوره وديناميكياتها:

#### المحاور التالية :

- ١ البنية التنظيمية ؟
- ٢ المؤسسات التعليمية ؟
- ٣ محتوى التعليم : المناهج والأساليب ، والطرائق ؛
  - ٤ الامتحانات المدرسية .

ولا يخفى أن هذه المحاور ليست مستقلة تماماً الواحد عن الآخر، وإنما تقوم فيما بينها علاقات داخلية مشتركة هي ما نسميه بديناميكياتها كما أنها لا تجد التطبيق نفسه في جميع البلدان المتقدمة، مما يقتضينا التوقف احياناً عند الحالات المختلفة لهذه البلدان:

### ٠ . ٢ . ١ . . البنية التنظيمية :

تتميز البنية التنظيمية للنموذج التربوي المنتج بالخصائص الأساسية التالية :

### ١٠٢.٥. التنوَّع ضمن الوحلة:

إن المبدا الأساسي الذي تقوم عليه البنية التنظيمية للنموذج التربوي المنتج هو و التنوع ضمن الوحدة ». اما الوحدة فتعني انفتاح التعليم واستمراريته عبر كل المراحل والمدرجات ، بحيث لا تكون هناك اية طريقة تعليمية مسلودة في نهايتها . وإنما يستطيع كل تلميذ ان يتابع دراسته اياً كان التعليم الذي التحق به سابقاً . واما التنوع فينطلق مبدئياً من الرفض القاطع الفصل بين التعليمين العام والمهني ، وصولاً إلى دمجهما في تعليم واحد ذي فروع وشعب دراسية متعددة .

ولعل هذا الاتجاه هو من ابرز ما يمينز الإصلاحات التي طرات على تنظيم التعليم في البلدان المتقدمة. وقد كان الدافع إليه هو التوسع الكبير الذي اصاب التعليمين المتوسط والثانوي بعد تعميم التعليمية الابتدائي. ولم يكن بد في الواقع من تكسير البنيات التعليمية التقليدية التي لم يعد بإمكانها ان تستجيب استجابة كافية لقدرات المتعلمين وميولهم المختلفة من جهة ، ولحاجات سوق العمل المتنوعة من جهة ثانيسة.

وفيما يلي تعريف سريع بتنظيم التعليم في بلدين متقدًمّين هما فرنسا والاتحاد السوفياتي :

ففي فرنسا: بعد المرحلة الابتدائية التي تُعتبر واحدة للجميع ، يبدا تفريع التعليم منذ الصف الأول الثانوي ( 60 ) ، ويستمر عبر المرحلة الثانوية الأولى من خلال مجموعات ثلاث من الشعب الدراسية هي : الشُّعب الكلاسيكية ، والشعب الحديثة ، والشعب العمليت . اما المرحلة الثانوية الثانية فتتفرَّع في اتجاهين : التعليم القصير الذي يجد اساسه في الشُّعب العملية ، ويؤدي إمّا إلى شهادة البريفيه للتعليم المهني ، او شهادة البرية المهنية . والتعليم الطويل الذي يجد اساسه في الشُّعب الكلاسيكية والحديثة ، ويؤدي إمّا إلى شهادة البكالوريا في الشُعب الكلاسيكية والحديثة ، ويؤدي إمّا إلى شهادة البكالوريا العامة ذات الفروع الحسة ، وإمّا إلى شهادة البكالوريا التقنية او شهادة البريفيه التقنية بفروعهما الصناعية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة . وكل واحدة من هذه الشهادات الثانوية تسمح بمتابعة التعليم العالي الذي تتوزَّع مؤسساته بين كليات الآداب والعلوم ، او المدارس الكبرى ، او المعاهد الجامعية للتكنولوجيا (١) .

<sup>(</sup>١) بموجب إصلاحات ( ١٩٧٠ – ١٩٧١ ).

وفي الاتحاد السوفياتي : بعد مرحلة الحضانة والروضة التي تعطى باستمرار اهتماماً متزايداً ، يبدأ التعليم العام الإلزامي الذي يمتد من من السابعة حتى سن السابعة عشرة . وهــــذا التعليم يغطي المراحل الابتدائية ومدتها ثلاث سنوات (٧-١٠)، والمتوسطة ومدتها خمس سنوات (١٠ ــ ١٥) ، والثـــانوية ومدتهـــا سنتان (١٥ ــ ١٧) ، ولعل أهم ما يميِّز التّعليم السوفياتي هو وحدة التعليم الابتدائي والمتوسط (مدرسة ألثماني سنوات). وإن كانت عملية التوجيه المهني تبدأ منذ الصف المتوسط الأول في إطار التعليم البوليتكنيكي الذي يتخلل مختلف الدروس والذي من شأنه تعريف التلاميذ بشتى جوَّانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وفي المرحلة الثانوية ، ومع الأُخذ دائماً بمفهوم التعليم البوليتكنيكي ، يتم ّ توجيه المتعلمين إمّا باتجاه التعليم العام (مدرسة الثقافة العامة ذات العشر سنوات) الذي يقود إمَّا إلى التعليم العالي ؛ وإمَّا باتجاه التعليم الفني ، حيث يوجد حِوالي (١٥٠) نوعاً من المدارس أشهرها مجموعة المدارسُ الثانوية المتخصُّصة (تكنيكوم) ، التي تمتدُّ الدراسة فيها على مدار ثلاث سنوات أو أربع ، والمدارس الثانوية المهنية التي تعطي دروساً تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات . وهذا التعليم الفني والمهني يغطي جميع مجالات النشاط الصناعي والزراعي والاقتصادي والاجتماعي ؟ كما يعطي شهادات فنية ومهنية تسمح بالأنصراف مباشرة إلى العمل أو بمتابعة المراسات العالية . وفي التعليم العالي ترتبط الشهادات الثانوية المختلفة بمؤسسات متعددة أهمها: ألجامعات، والمعاهد، والأكاديميات، والمعاهد البوليتكنيكية، والمدارس العالية والدروس العالية. ومتوسط الدراسة في هذه المؤسسات هو خمس سنوات ، تقدم السنوات الثلاث الأولى فيها تعليماً عاماً ومشتركاً ، والسنتان النهائيتان تعليماً متخصّصاً في الفروع المختلفة (١) .

<sup>. (</sup> ج ) ۱۹۷۴ وصیداوي ، ۱۹۷۶ (ج ) . (۲)

## ٠ . ٢ . ١ . ٣ . و إلزامية التعليم الفعلية ومجانيته وعلمانيته :

ولا بد في النموذج التربوي المنتج من مرحلة تعليم إلزامية تحد د مداها أخيراً شروط التقدم الاقتصادي ، ومبادىء العدالة الاجتماعية القائمة في المجتمع . والتعليم الإلزامي في النموذج المنتج لا يقتصر على النصوص ، وإنما يخرج فعلا وبكل دقة إلى حيز التنفيذ ، مع كل ما يقتضيه ذلك من إجراءات عملية . وهو يمتد في بلد كالولايات المتحدة الأميركية من سن السادسة حتى سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة . وفي الاتحاد السوفياتي من سن السابعة حتى من السابعة عشرة ، وفي فرنسا من سن السادسة حتى سن السادسة عشرة . وجميع هذه البلدان تتجه باستمرار نحو إطالة مدة تعليمها الإلزامي .

ولا يخفى أن إلزامية التعليم الفعلية لا يمكن أن تتحقق دون مجانيته. لذلك نسرجع هنا هذا النص المأخوذ من خطة والانجفين الحالون التي وضعت لإصلاح التعليم الفرنسي بعيد الحرب العالمية الثانية الأنه يعبر بدقة عما يجب أن تعنيه مجانية التعليم في النموذج المنتج وان المجانية القائمة في النصوص ليست إلا خدعة إذا ما بقيت مقتصرة على إلغاء تكاليف الدراسة ، وإذا لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف المعيشة ووسائلها عند التلاميذ والطلاب . وذلك أنه فيما يتعلق بالعائلات العمالية تعتبر الأرباح التي يجنيها الأولاد من أعمالهم ضرورية . والولد العامل مكزم على الإسهام في ميزانية العائلة ، وبدون هذا الإسهام يستحيل على العائلة أن تستمر مادياً . وإن مجانية التعليم لا يمكن أن تكون فعلية العائلة أن تستمر مادياً . وإن مجانية التعليم لا يمكن أن تكون فعلية ما لم يؤسس نظام واقعي لتوزيع المنتح ، وما لم تُعط مساعدات للتلاميذ طيلة وجودهم في التعليم ، وأخيراً ما لم ينظر الطالب كعامل ، طيلة وجودهم في التعليم ، وأخيراً ما لم ينظر الطالب كعامل ، أي كما هو في الواقع ، فيعطى أجراً يتناسب مع الحدمات التي يؤديها ، والتي يهيئ نفسه في سبيل تأديتها المجتمع » (١) .

Langevin - Wallon, p. 11, 1947. (1)

كما أن إلزامية التعليم تعني أيضاً علمانيته ، أي جعله بمنأى عن أي توجيه ديني أو عرقي يتنافى مع كرامة الإنسان ومبادىء الحرية الشخصية. وفي الواقع تبقى هذه المسألة مرتبطة إلى حد بعيد بالفلسفة العامة المجتمع الذي يقوم فيه التعليم ، وإن كانت معظم البلدان المتقدمة رأسمالية كانت أو اشتراكية قد أقرّت علمانية التعليم في الوقت الذي أقرّت إلزاميته .

# ٣.١.٣.٥ التوسع الدائم في مراحل التعليم ما بعد الإلزامي وما قبله أيضاً :

إن النموذج التربوي المنتج يشترط التوسع الدائم بمراحل التعليم التي تلي التعليم الإلزامي . وهذه المراحل تمتد بحسب البلدان المختلفة من المرحلة الثانوية الأولى أو المتوسطة ، مروراً بالمرحلة الثانوية الثانية وحتى التعليم العالي . والتوسعُ بهذه المراحل لا يقتصر على الناحية الكمية ، وإنما يتعدّ اها إلى إجراء تغييرات وظيفية على المستويات المختلفة .

وفي المرحلة الثانوية الأولى تفرض نفسها عملية التوجيه الدراسي والمهني للمتعلمين ، وهذا التوجيه لا يتوقف عند حدود التعرف على قدرات التلاميذ وميولهم لوضعهم في الشعب المختلفة من أنواع التعليم القائمة ، كما يتم عادة في نموذج التعليم الأكاديمي ؛ وإنما يتخطى ذلك لتعريف التلاميذ بشكل عملي ومستمر بمختلف النشاطات الاقتصادية والمهنية التي تجري خارج المدرسة .

وفي المرحلة الثانوية العالية يزول المفهوم النخبوي القديم الذي يقتصر على تحضير القلة للدخول إلى الجامعات ، لتستمر عمليه توجيه الغالبية من المواطنين باتجاه فروع الإنتاج المختلفة . إن الهدف الرئيسي للتعليم الثانوي في النموذج المنتج هو إعداد المساعدين الفنيين والأطر

الوسطى عموماً ؛ وهي الأطر الغفيرة العدد والضرورية لعملية الإنتاج الصناعي والاقتصادي والاجتماعي . وذلك إلى جانب تحضير الأفواج التي بإمكانها متابعة التعليم العالي ، والتي يحتاجها الاقتصاد القائم أيضاً . وهذا ما يجد تطبيقه في بلدين متقد مين كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ؛ حيث يطغى عالى التعليم الثانوي طابع الارتباط المباشر بالحياة والإنتاج .

وفي التعليم العالى يستمر التوسع بانجاه المزيد من البرابط بين المتخرجين وحاجات الاقتصاد القائم من الأيدي العاملة المدرّبة تدريباً علمياً وتقنياً عالياً. وبغلك تزول التناقضات المختلفة التي يفرزها النموذج الأكاديمي ؛ هذه التناقضات التي تتلخّص في : تخريج المزيد من الاختصاصيين في الآداب والعلوم الإنسانية الذين لا تتوافر لهم الأعمال ، وتخريج العدد القليسل من الاختصاصيين في العلوم التطبيقية الذين يتطلبهم التوسع الاقتصادي . وهذا ما نجده في معظم البلدان المتنامية ، وفي بعض البلدان المتقدمة التي تجد صعوبة في الانتقال بتعليمها من النمط الأكاديمي إلى النمط المتج .

وإلى جانب التوسع في مراحل التعليم ما بعد الإلزامي ، يولي النموذج التربوي المنتج أهمية خاصة للتعليم ما قبل الابتدائي . وفي الكثير من البلدان المتقدمة يتم التوسع الدائم في مرحلتي الحضانة والروضة ، كما ينصار إلى دمج سنواتها النهائية تلريجاً ضمن التعليم الإلزامي . وفي الاتحاد السوفيائي يتحسدث المسؤولون عما يسمونه بديكتاتورية الأطفال ، نظراً للرعاية الخاصة التي تعطى لتربية الأطفال في المؤسسات المختلفة . وهذه الرعاية تظهر من خلال انتشار المؤسسات التي تهتم بتربية الأطفال منذ الشهر السادس ، وحتى سن السابعة ، وتعميم مختلف وسائل التربية الحديثة في هذه المؤسسات (1) .

Vexliard, p. 350, 1972 (1)

# الاهتمام المتزايد بالتعليم غير النظامي خارج المدارس:

وفي النموذج التربوي المنتج تستخصم كافة المؤسسات ذات ذات الإمكانات التعليمية من أجل إعداد المواطنين إعداداً علمياً ومهنياً ، يستجيب لضرورات التقدم الاقتصادي والاجتماعي والمدرسة نفسها في هذا النموذج ليست إلا وسيلة من وسائل التعليم والتدريب ، دون أن تكون الوسيلة الوحيدة المكنة ، كما يُعاد استخدامها باستمرار في ضوء الحاجات الاجتماعية المستجدة .

إن التعليم الذي يجري خارج المدارس ، يشهد توسعًا مطرداً في معظم البلدان . وتتعزز باستمرار العلاقات المشركة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الإنتاج المختلفة . وفي الاتحاد السوفياتي تنتشر على نطاق واسع مؤسسات «التعليم بالمراسلة » و « دروس المساء » للتلاميذ والطلاب الذين يريدون متابعة الدراسة مع الاستمرار في مجارسة المهنة . كما تشيع ضمن المعامل ومؤسسات الإنتاج المختلفة عملية الارتفاع في مستوى التأهيل المهني من فنيين متوسطين إلى مهندسين ، وعملية تحسين التأهيل المهني بلحميع العاملين . وهناك باستمرار دورات « إعادة تأهيل » ، و « دروس في الثقافة العامة » يلزم على متابعتها بعض مجموعات الاختصاصيين في المهن المختلفة ، ومنهم المعلمون (۱) .

وإلى جانب ذلك ؛ تتشر في الاتحاد السوفياتي المؤسسات التربوية غير المدرسية كبيوت الثقافة وأندية الفنيين الشباب ، وأندية السياح والمسارح والوحدات الرياضية وسواها . وهذه المؤسسات توجّه عناية خاصة للتربية الحسدية والحمالية والحلقية للأولاد والراشدين ، كما تستخدم مختلف وسائط الاتصال الحديثة (٢) .

Verdiard, p. 361, 1972- (1)

Prokofiev, pp. 64-65, 1970. (Y)

وفي الولايات المتحدة الأميركية ، ومعظم البلدان الرأسمالية المتقدمة ، تنتشر أيضاً المؤسسات التربوية غير النظامية . كما تمارس في مؤسسات الإنتاج المختلفة بشكل مستقل ، أو بالتعاون مع المدارس والجامعات ، عمليات إعادة تأهيل الاختصاصيين وتحسين تأهيلهم كلما كان ذلك ضرورياً . وفي أميركا قامت محاولات «لنقل بعض صفوف المدرسة الرسمية إلى داخل جدران المعامل والسجون والمؤسسات التجارية (١) وز على ذلك ظهور الجامعة المفتوحة في بريطانيا ، وما يشبهها من مؤسسات تعليمية في البلاد الغربية المتقدمة .

وإن مفهوم التعليم في النموذج التربوي المنتج يتعدى حدود المدرسة ، باعتبارها مؤسسة قائمة في مكان وزمان معينين ، لينفتح على كل المؤسسات والوسائل التي يمكن استخدامها من أجل الارتفاع الدائم بالمستوى الثقافي العام والمتتج المواطنين . ولعل هذا الانجاه هو في أساس حركة محو الأمية الوظيفي التي انتشرت في البلدان المتقدمة وبعض البلدان المتنامية حتى عهد قريب ، وعلى طريق ما يسمى اليوم بد « التربية المستديمة » .

### ٠ . ٢ . ٣ . المؤسسات التعليمية :

إن مبدأ « التنوع ضمن الوحدة » الذي يحكم البنية التنظيمية للنموذج التربوي المنتج ؛ لا يتخذ معناه الكامل ما لم يتجسد في مؤسسات تعليمية ذات مواصفات محددة . ذلك أن المؤسسات التعليمية تشكل أخيراً الوحدات المادية التي يتجسد فيها أي نظام أو نموذج تعليمي . والفروقات التعليمية المختلفة التي تميّز أنظمة التعليم الأكاديمية على

UNESCO, Quatres Etudes. .,p. 165, 1972. ( )

غتلف المستويات تجد أساسها عادة في طبيعة المؤسسات التعليمية التي تقوم عليها هذه الأنظمة ، وهي مؤسسات مفصّلة تنظيماً ومعتوى بحسب الفئات الاجتماعية التي تتوجّه إليها . وفي معظم البلدان المتقدمة الآخذة بهذا القيدر أو ذاك بالنموذج المنتج ، يتم وضع مؤسسات تعليمية جديدة أو يُعاد استخدام المؤسسات التعليمية القديمة بحيث تستجيب للحاجات الاقتصادية ـ الاجتماعية المستجدة باستمرار . فما هي هذه المؤسسات التعليمية الجليدة التي وُلدت في كنف أنظمة التعليم المنتجـة في البلدان المتقدمة ؟

في الولايات المتحدة الأميركية — وبنسبة أقل في بريطانيا — نطالعنا مؤسسة الثانويات الشاملة (Comprehensive High Schools) التي شقت طريقها إلى نظام التعليم بحكم تطور الديمقراطية الأميركية ، وعلى حساب المؤسسات التعليمية الأخرى كالثانويات العامة ، أو الأكاديمية والثانويات المهنية والثانويات المتخصصة . وإن الميزة الأساسية للثانويات الشاملة في أميركا تتلخص في أنها « تستقبل جميع الناشئين في المنطقة المحلية بدون استثناء ، وتقد م لهم مناهج وبرامج واسعة النطاق للتعليم الأكاديمي والعملي والمهني وميا قبل المهني النطاق المتعليم الأكاديمي والعملي والمهني وميا قبل المهني والعام والمتخص في الوقت ذاته وتحت سقف واحد وبشكل متكامل» (۱) . وهي تولي المتوين التربوي والاجتماعي . وهي تربوياً : تتصف بالمرونة الكاملة ، بحيث تسمح للطالب بتغيير فهي تربوياً : تتصف بالمرونة الكاملة ، بحيث تسمح للطالب بتغيير دراسته بسهولة ، دون الانتقال إلى مدرسة أخرى وما يتصل بذلك دراسته بسهولة ، دون الانتقال إلى مدرسة أخرى وما يتصل بذلك الانتقال من ملابسات معنوية وجغرافية ؛ واجتماعياً : تقد م لطلابها شكلاً من أشكال « التربية التعاونية الديمقراطية التي تم ين جماعات

<sup>(</sup>۱) صيداوي، ص ۱۳ ، ۱۹۷۶ (أ)

ذوات خلفيات اقتصادية واجتماعية متباينة في جو مفعم بالتفاهم والتعاطف (١).

وفي فرنسا ، وبموجب الإصلاحات الجسديدة ، تم إنشاء مؤسسات تعليمية شاملة تعرف باسم المدارس المتعسد دة الاتجاهات (Ecoles Polyvalentes) ، وذلك إلى جانب المدارس القديمة كالليسيات العامة والفنية ، ومدارس التعليم العام ، ومدارس الكوليج التي تختلف اختلافاً بيناً فيما بينها . والمؤسسات الجديدة تحاول أن تجمع بين مختلف شعب التعليم في المرحلة الثانوية الأولى ، بحيث «تلبي حاجات المتعلمين المتعددة ، وتسمح بقيام تعاون بين المعلمين ذوي الحلفيات المختلفة ، وتجمع مجالات الاختيار المفتوحة أمام الطللاب » (٢) .

وتجدر الإشارة إلى أن الفروقات الاجتماعية استمرّت تمارس المتعددة أثرها عبر الثانويات الشاملة في أميركا وبريطانيا ، وعبر المدارس المتعددة الاختصاصات في فرنسا . وذلك أن « فتح أبواب المدارس الشاملة على مصراعيها أمام جميع الطلاب المنتسبين ، وتأمين مقعد لكل طالب ؛ لا يكفيان لتحقيق التكافؤ المنشود في الفرص التعليمية ، لأن هذه المدارس الأميركية المتطوّرة لم تصل بعد إلى مرونة كافية في تنظيمها ومناهجها ، الأميركية المتطوّرة لم تصل بعد إلى مرونة كافية في تنظيمها ومناهجها ، تسمح للطلاب بالإفادة المثلى من القرص التعليمية التي تقدمها ، وذلك من أجل تعديل دور المدرسة التقليدي في توزيع الطلاب على الدراسات الحرومة " والمهن ثانياً ، ضمن إطار عدالة اجتماعية أو في الطبقات المحرومة » (٣) .

صيداوي ، ص ١٤ ، ١٩٧٤ (أ).

<sup>(</sup>۲) صيداوي ، ص ۱۱ ، ۱۹۷۶ (ب) .

<sup>(</sup>٣) صيداوي ، ص ١٥ ، ١٩٧٤ (ب) .

أما في الاتحاد السوفياتي ؛ فهناك مدرسة الثماني سنوات العامة التي ينتظر أن تكون قد أصبحت ، بموجب قانون (١٩٧١) ، مدرسة السنوات العشر العامة ، أي المدرسة الثانوية الموحدة والشاملة والإلزامية لحميع المتعلمين . وهي تجمع بين الثقافة العامة والتأهيل التقني والتدريب المهني من خلال التعليم « البوليتكنيكي ، الشهير الذي يميز المدرسة السوفياتية . وهذه المؤسسة متطابقة في كل البلاد بالنسبة لمحتوى الثقافة العامة ، ومتنوعة بالنسبة للتدريب الصناعي على أساس الميادين المختارة . كما تعطى فيها أهمية خاصة للمواد الاختيارية بحيث تلبي اهتمامات المتعلمين المتعددة ، ورغباتهم الخاصة ضمن خطة الإنماء الشامل المعجمع . ولا أثر فيها - بالطبع - لأية فروقات اجتماعية بين المتعلمين (١) . وبذلك تبدو وكأنها المؤسسة التعليمية الممتازة للنموذج التربوي المتج .

## ٣.٣.٥

ومن الهدف المركزي للنموذج التربوي المنتج ينبثق عضوياً محتواه التعليمي. وهذا المحتوى يمكن تتبعه من خلال عناصر ثلاثة متسقة ومتداخلة فيما بينها هي: المناهج التعليمية، والأساليب والطرائق التي تستخدمها هذه المناهج.

### ١٠٣.٣.٥ لناهج التعليمية:

يمكن القول: أن المناهج التعليمية في النموذج التربوي المنتج تتمحور حول مفهوم مركزي هو: «النزعة الإنسانية العلمية الجديدة». وهذا الاتجاه لا يقتصر على إقامة التوازن بين مواد الدروس الاجتماعية ومواد العلوم البحتة، بعد دمج كل منهما، كما في نماذج التعليم

<sup>(</sup>۱) صيداوي ، ص ۱۷ ، ۱۹۷۶ (ج) .

الأكاديمية المتطوّرة ، وإنما يتعدى ذلك إلى إقامة التوازن بين مختلف المواد الأدبية والعلمية ؛ بالإضافة إلى المواد التطبيقية ، وذلك بهدف جعل المعرفة في مختلف الميادين أقرب ما تكون إلى الإنتاج . وهكذا يصب التعليم النظري في التطبيق العملي ، ويزول التناقض التقليدي بين الدراسات الكلاسيكية والدراسات المهنية ، وبين الدرس والعمل ، وبين الدراسات الكلاسيكية والدراسات المهنية ، وبين الدرس والعمل ، وبين ما هو خطي وما هو شفهي . وتبرز المعرفة باعتبارها خبرة إنسانية متكاملة لنشاطات نظرية وتطبيقية متعددة ، وذات علاقة أكيدة بالحياة والإنتاج .

وفي هذا الاتجاه يشدد عسلى أهمية تعليم المفاهيم الأساسية أو البنية الداخلية لكل مادة تعليمية أو مجموعة من المواد المدبجة ، كما يتم الابتعاد عن ظاهرات الحشو واللفظية والببغائية ، وذلك تحريراً لذهن المتعلم وطاقاته الإبداعية . كما يشدد على أهمية العمل باعتباره قيمة قائمة بذاتها ، بعد إدخال عالم المهن إلى الصف نفسه ، ومد الحسور الدائمة بين المدرسة والمعمل . وتعطى العلاقات التعاونية أهمية خاصة يفرضها تطور الحياة الاجتماعية .

ولعل أهم ما ينجم عن هذه النظرة الجديدة إلى التعليم هو إدخال مادة التكنولوجيا إلى صلب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العالمية ، بعد تفريع التعليم تفريعاً كافياً في هاتين المرحلتين ، والاهتمام الضروري بالمواد الاختيارية والمستقلة . إن هذه الإجراءات من شأنها جعل التعليم في متناول أبناء الفئات الاجتماعية المختلفة ، كما أن من شأنها تخفيف حدة التناقض بين العمل الفكري والعمل اليلوي وبين النخبة والأغلبية . وبذلك يتسنى لمحتوى التعليم أن يكون ليس في خدمــة الإنتاج وبذلك يتسنى لمحتوى التعليم أن يكون ليس في خدمــة الإنتاج الاقتصادي فقط ، وإنما أكثر عدالة وديمقراطية أيضاً .

 في الاتحاد السوفياتي يعتبر التعليم البوليتكنيكي الذي يتخلّل عنلف مراحل التعليم مأثرة من مآثر المناهج التعليمية المنتجة. وهذا النعليم يقوم أساساً على مبلاً الربط بين التربية والعمل المنتج والمفيد اجتماعياً. وهذا الربط يتخذ أشكالاً مختلفة ؛ كالاهتمام بتطبيق العلوم المتنوعة ، وممارسة إنتاج الأشياء والأدوات المفيدة اجتماعياً ، والتدريب العملي على الشغل والإنتاج في مشاغل المدرسة أو الوحدات الزراعية والصناعية المتاخمة للمباني المدرسية ، وأخيراً التعرف عن كثب على مختلف قطاعات الاقتصاد والثقافة . وهذه النشاطات التطبيقية تتصل اتصالاً وثيقاً بمختلف المواد التي يدرسها الطلاب ، كالفيزياء والكيمياء ، والرياضيات ، وعلم الأحياء ، وسواها . هذا ، وتجدر والإعداد العملي والإعداد التمني المتعدد ، ليس فقط بالنسبة إلى المتطلبات الراهنة ، والإعداد التمني المعدد ما بعد الحياة المدرسية . لأن المدرسة تعيد الحيل الطالع للعمل الحسدي والفكري معاً » (١) .

وفي الولايات المتحدة الأميركية تستمر الدعوة التي أطلقها «ديوي» وسواه ، لربط الربية بالحياة ، وتتخذ هذه الأيام شعاراً محدداً هو «الربية من أجل المهنة». كما تستمر الدعوة إلى تعزيز العلاقة بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني ، وبين التعليم النظري واللفظي والتعليم العملي واليدوي . ويشتد النقد الموجه إلى المناهج القائمة ، ياعتبار أن الحبرات العملية واليدوية التي توفرها للطلاب في مشاغل المدارس والمؤسسات الملحقة بها لم تعد كافية ، وباعتبار أن الفنون الصناعية والفنون التجارية وفنون التدبير المنزلي ، على غزارتها ، لا تكفي بذاتها بلحل المناهج التعليمية شاملة وديمقراطية ، خاصة وأن معظم الذين يتوجهون لهذه الدواسات هم أبناء الفئات الدنيا . و «المطلوب اليوم هو يتوجهون لهذه الدواسات هم أبناء الفئات الدنيا . و «المطلوب اليوم هو

<sup>(</sup>۱) صيداري ، ص ۲۶، ۱۹۷۴ (ج).

ربط العمليات المهنية والتقنية بالدراسات الأكاديمية ربطاً محكماً على كل صعيد تعليمي من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية بدون انقطاع ، وجعل التربية المهنية والتقنيسة محور التعليم كله لجميع الناشئين ، بحيث ينبنى التفكير المجرد والشعور دائماً على العمل الفعلي التطبيقي ه (١).

وفي فرنسا تتلاحق الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق المزيد من الترابط بين التربية والحياة والإنتاج. وبالإضافة إلى التأكيد على أهمية العلاقات المشتركة بين العلوم المختلفة تم إدخال مادة التكنولوجيا إلى مختلف الشُعب الدراسية في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وكي يحصل المتعلمون على خبرة عملية حقيقية ؛ اشترطت القوانين أن يجري التعليم المهني نصفه في مشاغل المدرسة ، ونصفه الآخر في المؤسسات الإنتاجية.

### ٥. ٣. ٣. ٢. . \_ أساليب التعليم وطرائقه :

إن مناهج التعليم المنتج القائمة على التكامل بين العلوم النظرية والتطبيقية والمرتبطة بالحياة والإنتاج ؛ تشعرط أساليب تربوية وطرائق تعليم منبثقة من طبيعتها . ومع رفض هذه المناهج لمفهوم المادة التعليمية المستقلة والمنعزلة عن الحياة ، تزول مبررات اللجوء إلى استعمال الأساليب والطرائق التقليدية في التعليم ، كالمحاضرة والتلقين والتسميع ، والتهجئة وسواها .

وبشكل عام ؛ تتم عملية التعليم في النموذج التربوي المنتج من خلال أساليب التعليم الناشطة والطرائق المختلفة التي تستخدمها ، وذلك مع التأكيد دائماً على ربطها بالحياة والإنتاج . ويمكن إيقاع الطرائق

<sup>(</sup>۱) صيداوي ، ص ۳۲ ، ۱۹۷۴ (أ) .

الناشطة في مجموعتين: الطرائق التي ترتكز على النشاط الفكري الإيجابي الممتعلّم والطرائق الجماعية. وإن النموذج التربوي المنتج لا بهمل إطلاقاً الطرائق الناشطة الفردية، كطريقة مونتسوري وديكرولي ودلتون، وطريقة المشروع الفردية. إلاّ أن هذا النموذج لا يلجأ إلى الطرائق الفردية المتركيز على الفروقات الفردية ؛ باعتبارها هدفاً قائماً بذاته، بقدر ما يستخدم هذه الطرائق لتعزيز النشاط الإيجابي المستقل والإبداعي لكل متعلم ولمجموعة المتعلمين. وفي الوقت نفسه لا يتوقّف عندما يسمى بمراكز الاهتمام عند المتعلمين إلا بقصد توجيهها صوب عندما يسمى بمراكز الاهتمام عند المتعلمين الا بقصد توجيهها صوب المشكلات العملية القائمة فعلا في ميادين الحياة والإنتاج المتعددة.

إلا أن الاعتماد الرئيسي النموذج المنتج يبقى منصباً على الطرائق الناشطة الجماعية ؛ باعتبارها تعطي صورة حقيقية ومماثلة المحياة الاجتماعية التعاونية . وأبرز هذه الطرائق طريقة المشروع الجماعي التي شاعت في أميركا ، والتي تشكل مفتاحاً للدخول في دراسة البيئة الحارجية بعلاقاتها المختلفة . وطريقة التعبير الحر و المعروفة أيضاً بطريقة « فرينيه » التي انتشرت في فرنسا ، والتي تتمحور حول أدوات عملية محددة كالنص الحر ، وآلات الطباعة ، وآلات السينما ، ووسائل الصحافة وسواها . وطريقة الإدارة الذاتية التي بدأت في أميركا ، ثم انتشرت في أوروبا ، والتي بمقتضاها يتعلم الطلاب أصول المشاركة والحكم الذاتي القائم على اختيارهم الحر ، من خلال ديناميكية الجماعات المدرسية .

إن هذه الطرائق التي شاعت في الغرب ، تستهدف أخيراً التأكيد على أهمية علاقات التعاون والعمل المشترك التي يجب أن تسود الصف المدرسي ، باعتبارها من ضرورات الحياة الاجتماعية الديمقراطية . وهي تلجأ إلى استخدام مختلف الوسائل التعليمية التي ترمي إلى تعريف المتعلمين بألوان النشاط العملي المختلفة التي تجري خارج المدارس ، وهذه الوسائل تتراوح بين الوسائط السمعية ـ البصرية ، ومختبرات العلوم واللغات ،

وزيارة المتاحف ووحدات الإنتاج، والمشاركة العملية أحياناً في بعض الأعمال المنتجة. وفي بعض الحالات يحتفظ كل طالب بمختبر شخصي يجري بواسطته اختباراته العلمية المتنوعة. والغاية من هذه الوسائل هو إعطاء التعليم طابعاً عملياً وتطبيقياً، وفتح أبواب المدرسة على البيئة الخارجية، وبالعكس (١).

وإلى جانب هذه الطرائق والأساليب التي تنحو إلى ربط التعليم \_ إلى حد كبير أو صغير \_ بالإنتاج والحياة الاجتماعية ، لا بد من التوقُّ عند طريقة المربِّي السوفياتي الشهير ( ماكرنكو ) . إن طريقة ماكرنكو تنطلق من المبدأ الاشتراكي في التعليم ، والقائل بأن و التربية على العمل تتم واسطة العمل نفسه ، على أن ماكرنكو يؤكَّد منذ البداية على الأستقلال بين العمل من جهة ، والتعليم بواسطة العمل من جهة ثانية . وكمرب ، فهو ينظر إلى العمل من زاوية القيمة التربوية التي يحقّقها للمتعلمين ، وهي تشكيل « الوعي الجماعي » ، و « الانضباطُ الواعي » ، و « القيم ألاشتراكية » . وأني مدرسةً « ماكرنكو » يعني العمل: مختلف أبعاد عملية الإنتاج، كَمَا يَتَخَذُ طَابِعًا آليًّا معقدًاً وطابع النشاط الذي يهدف إلى إنتاج الحاجات الضرورية من أجل استمرار الجماعة . وهو يقول : ﴿ إِنَّ الْعَمَلِ الَّذِي لَا يَقُومُ عَلَى السَّرِبَيَّةُ السياسية والاجتماعية لا قيمة تعليمية له. وهو عمل مغاير للأهداف المتوخاة . وبإمكانك أن تشغل إنساناً ما تشاء ، ولكنك إذا لم تستهدف تربيته على المستوى الحلقي والسياسي ؛ فإن عمله يصبح عملية لا نتيجة إيجابية لها ۽ (٢) .

وإن انصباب التعليم على العمل المنتج والمتطوِّر آلياً، والمفيد

Palmade, 1973. (1)

Dietrich, p. 246, 1973. (Y)

اجتماعياً ، كما يقترح و ماكرنكو ، يعطي أساليب التعليم وطرائقه في النموذج المنتج التطبيق الأرقى . في حين أن الأساليب والطرائق التي يجري تطبيقها في الغرب ، تحاول أن تربط بين التربية والإنتاج والحياة ، دون أن تحقق اللحمة العضوية بينهما ، كما هي الحال في الانحساد السوفياتي .

### ٠ . ٣ . ٤ . ـ الامتحانات المدرسية :

وهنا نؤكد على ما ورد سابقاً من أن الامتحانات المدرسية تُعتبر بمثابة حجر الرحى في أنظمة التعليم التقليدية أو الأكاديمية. وغالباً ما تتلاحق هذه الامتحانات عبر مراحل التعليم المختلفة ، كما يضاف إليها أحياناً ما يسمى بمباراة الدخول التي يعتبر اجتيازها شرطاً ضرورياً للانتساب إلى مؤسسات تعليمية معينة . ولما كان التعليم الأكاديمي يقوم بشكل خاص على تحضير النخبة ، فإن وظيفة الامتحانات ، ومباراة الدخول تقتصر على انتقاء الأعداد القليلة القادرة على متابعة التعليم ، مع ما ينجم عن ذلك من تصفية للغالبية الساحقة من المتعلمين باعتبارهم غير أكفاء تعليمياً .

ولا يخفى أن التصفية التي تمارسها الامتحانات المدرسية في أنظمة التعليم التقليدية ؛ لا تقتصر على الرسوب المدرسي . وإنما تتخذ أشكالا متعددة ومقنعة ؛ كالتسرُّب الدراسي ، والتأخر الدراسي ، والاستمرار في شُعبَ تعليمية أقل قيمة من سواها (١) .

والدراسات الكثيرة التي أُجريت في بلدان مختلفة تثبت أن هذه الأنواع من التصفية المدرسية تصيب بشكل رئيسي الفئات الاجتماعية

Bourdien et Passeron, 1970. (1)

الدنيا ، وإلى حدما الفئات الوسطى ، في حين أن الفئات العليا تكاد تكون خارج نطاقها (١) .

وإن النموذج التربوي المنتج الذي يقوم على التوسع الديمقراطي في مراحل التعليم المختلفة ؛ يتجاوز إلى حد بعيد المفهوم التقليدي للامتحانات المدرسية . ومن مبدأ انتقاء النخبة أو الأقلية يتحوّل هذا النموذج نحو توجيه الجميع باتجاه الدراسات والمهن التي تصبّ في الاقتصاد القائم . من هنا سيادة مؤسسة التوجيه التربوي والمهني ، وبشكل عام ، الحدمات النفسية والاجتماعية في النموذج المنتج .

إن التوجيه التربوي والمهني للمتعلمين يبدأ عادة مع السنوات الأولى للمرحلة المتوسطة ؛ ثم يتمايز أكثر فأكثر في المرحلة الثانوية العالية عبر الشُّعب الدراسية المتنوعة . وهو يستهدف أخيراً مساعدة كل طالب على اختيار نوعية الدراسة أو المهنة التي تؤهله لها إمكاناته ، في ضوء الحاجات الاقتصادية – الاجتماعية للبلاد . وهكذا يتخذ التعليم طابع التفتح الشخصي للأفراد والإنماء الشامل للمجتمع .

وفي ضوء هذا المفهوم المتقدم لعملية التوجيه الدرامي والمهني ؟ يستثمر النموذج التربوي المنتج ظاهرة الامتحانات المدرسية بوسائلها المختلفة . وإن إعطاء الشهادات التعليمية عن طريق الامتحانات ، وحتى إجراء مباراة الدخول إلى بعض المؤسسات التعليمية ، يبقيان ضروريين في النموذج المنتج . إلا أن هذا النموذج يرفض – إلى غير رجعة – مبدأ تعدد الامتحانات الرسمية ومباراة الدخول في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية ، وذلك نظراً لكونها تشكل حواجز عائقة أمام استمرار الفئات الشعبية في التعليم . ويكتفي بنوع من الاعتراف

Valin, 1968; Jamati, 1974; Bourdien - Passeron, 1970. (1)

( attestation ) بنها الله الثانوية أو بشهادة واحدة ، إذا لم يكن بد منها ، هي شهادة نهاية اللهوس الثانوية . وهذه الشهادة ذات الفروع المتعددة ، إما أنها ذات طابع أكاديمي ، وإما أنها كمل طابعاً مهنياً يسمح بمباشرة العمل المنتج ، مع إمكانية متابعة التعليم العالي دائماً . وفي الجامعات تصبح الشهادات المختلفة شرطاً ضرورياً لممارسة المهن المختلفة ، وإن كان التعليم العالي يبقى مفتوحاً أمام جميع الذين يرغبون في الاستزادة من المعرفة ، دون تتويج ذلك ضرورة "بشهادات محددة .

إلا أن إلغاء الامتحانات والحواجز لا يعني أن النموذج المنتج لا يهم أيضاً بانتقاء النخبة . ذلك أن بعض أنواع الاختصاصات في مستويات تعليمية معينة ، تشرط لمتابعتها اختيار العناصر القادرة والمحددة في ضوء حاجات البلاد وإمكاناتها . وهنا تفرض نفسها أشكال معينة من مباراة الدخول . إلا أن هذه المباراة تقوم فعلا على معايير تعليمية ، ولا أثر مباشراً فيها للامتيازات الاجتماعية المختلفة .

وحتى أساليب الامتحان الشائعة في أنظمة التعليم الأكاديمية يبقى لها مكانها في النموذج التربوي المنتج. فاختيارات المقال، والاختبارات الموضوعية والمقننة بأشكالها المتعددة يعاد استخدامها في هذا النموذج، بعد التثبت من مرونتها وعقلنتها، وخاصة بعد إعطائها طابعاً عملياً ومنتجاً، وبشكل عام يستثمر النموذج المنتج مختلف وسائل الامتحانات، بهدف قياس تحصيل المتعلمين وقدراتهم الإبداعية في مجال العلوم المختلفة. أما في مجال التطبيق والعمل الفعلي، فإن الأداء المباشر هو نفسه وسيلة الامتحان.

والآن ؛ كيف تجري عملية التوجيه التربوي والمهني بخطوطها الرئيسية في بعض البلدان المتقدمة ؟

في فرنسا تبدأ عملية ملاحظة التلاميذ بقصد توجيههم منذ الصف المتوسط الأول. ويعتبر مجلس الصف المسؤول الرئيسي عن التوجيه. وهو يتألف من : المعلم الرئيسي ، وبعض المعلمين الآخرين ، والطبيب المدرسي ، والمساعدة الاجتماعية ، والمرشد النفسي . وهو الذي يقرر وضع كل تلميذ في شُعبة دراسية محددة ، كما يقرر ترفيع التلاميذ أو إعادتهم لصفوفهم . وفي نهاية المرحلة المتوسطة يقرر مجلس المستوى أو إعادتهم لصفوفهم . وفي نهاية المرحلة المتوسطة يقرر مجلس المستوى ذات المستوى نفسه ، ومن المرشدين النفسيين ، توجيه التلاميذ نحو ذات المستوى نفسه ، ومن المرشدين النفسيين ، توجيه التلاميذ نحو الليسيات الثانوية أو الليسيات الفنية ، أو المدارس الفنية ، أو المدخول مباشرة في عالم العمل . وفي الصف الثانوي النهائي ؛ يقرر هذا المجلس الاستمرار في التوجيه السابق أو تعديله بالنسبة لكل طالب . كما يتم الاستمرار في التوجيه السابق أو تعديله بالنسبة لكل طالب . كما يتم والامتحانات والمباريات الضرورية التي تفتح باب هذه المؤسسات أمام والامتحانات والمباريات الضرورية التي تفتح باب هذه المؤسسات أمام الراغبين في الانتساب إليها (۱) .

وفي التعليم العالي تؤدي شهادة البكالوريا العامة إلى كليات الآداب والعلوم دون مباراة دخول. ويشترط النجاح في مباريات خاصة لدخول الكليات التطبيقية كالطب والصيدلة. أما شهادة البكالوريا الفنية وشهادة البريفيه بأنواعهما المختلفة فيؤديان، بعد اجتياز مباراة دخول، إلى المدارس الكبرى (إدارة، تجارة، صناعة، زراعة) وإلى المعاهد الجامعية التكنولوجيا.

وفي الولايات المتحدة الأميركية يتم توجيه المتعلمين ضمن جدران المدرسة الثانوية الشاملة باتجاهات أربعة : التعليم العام ، التعليم المهني ، التعليم المدرسة يتم التعليم التجاري ، والتعليم الذي يحضر للجامعة . وفي هذه المدرسة يتم ترفيع التلاميذ آلياً من صف إلى صف ، وليس هناك لا امتحانات

François, p. 150, 1972. (1)

دخول ولا امتحافات خارجية نهائية . أما دروس المواد الأكاديمية ؛ فتنتهي عادة بامتحافات تجري في نهاية السنة وداخل الصف نفسه . وفي عملية توجيه التلاميذ إلى هذا التعليم أو ذاك تستخدم غالباً مختلف أنواع الاختبارات النفسية والتحصيلية والمقننة ، كما يُستعان بأخصائيين نفسيين واجتماعيين في المجالات المتعددة (١) .

وفي الاتحاد السوفياتي تم عملية التوجيه داخل مدرسة الثماني أو العشر سنوات العامة . وتبدأ منذ الصف الحامس ، لتعزز أكثر فأكثر في الصفين التاسع والعاشر . كما تجري « في إطار الدروس العملية ، و في إطار الدروس العملية ، المتعدد (البوليتكنيكي) الذي يتخلل مختلف الدروس العملية . كما يحدث أحياناً أثناء الأعمال المدرسية الاخرى ، وخلال النشاطات غير المدرسية . ويقوم التوجيه المهني المناشئين على أساس دراسة دقيقة لكل ولد وميوله وكفاءاته وحالته الصحية . وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه العملية متطلبات الاقتصاد المحلي والوطني الحالية والمستقبلية . وتحتل عملية التوجيه المهني مركزاً مهماً في مناهج المراسة والأطباء وأمناء المكتبات ، ومساعلون في المعاهد التربوية ، ومن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة . وتعطى الكثير من المعلومات المهنية الناشئين أثناء الدروس » (٢) .

وتتوج الدراسة في مدرسة السنوات العشر بما يسمى بشهادة النضج. وهذه الشهادة تسمح بمتابعة التعليم في المدارس الثانوية المتخصصة والمهنية دون مباراة دخول. كما تسمح بمتابعة التعليم العالي. أما المدارس المتخصصة والمهنية فتعطي شهادات تسمح بالانتقال مباشرة إلى ممارسة العمل، أو الاستمرار في التعليم العالي.

George, p. 306, 1972. (1)

<sup>(</sup>٢) صيداري ، ص ٣٧ ، ١٩٧٤ (ج).

وفي الجامعات تجري مباراة دخول في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المرشحين الحاجات المقررة. وتُعطى دروس تحضيرية لأبناء المناطق الريفية ، لتأمين المزيد من تكافؤ الفرص بينهم وبين أبناء المدن أثناء مباراة الدخول هذه. وفي بعض الجامعات (جامعة موسكو) هناك نسبة محددة من المقاعد المحفوظة لأبناء العمال والفلاحين. كما يتمتع بالأفضلية (علامات استلحاق إضافية) الطلاب الذين لديهم خيرة في ميدان العمل المنتج (١).

وإن التوجّه المهني العقلاني الطلاب ، وخاصة في بلد كالاتحاد السوفياتي ، يسمح بتحقيق درجة عالية من الانسجام بين حاجات التوسع الاقتصادي والمتخرّجين في مراحل التعليم المختلفة . وفي ضوء مبدأ العمالة الكاملة ومبادىء العدالة الاجتماعية يتسنى التعليم أن يرتفع دوماً بالمستوى الثقافي والتقني المواطنين ، من خالال خطط الإنماء الاقتصادي – الاجتماعي . أما في البلدان المتقلمة الغربية ؛ فإن الحلامات النفسية والاجتماعية التي تقدم المتعلمين لم تحل حتى الآن دون ظهور الفروقات الاجتماعية في التعليم ، ويكاد دور هذه الحلمات يقتصر على المحافظة على استمرار الأوضاع القائمة أكثر مما يستهدف يقديم الحلول العادلة والمتقلمة المذه الأوضاع . وهكذا تبدو العلاقات تقديم الحلول العادلة والمتقلمة أو مؤسسة تعليمية كالتوجيه التربوي – دائماً معنى وآفاق أية خدمة أو مؤسسة تعليمية كالتوجيه التربوي – المهنى وسواه .

Vexhard, p 359, 360, 1972. (1)

# 4.8. – ثالثـــاً: شروط نموذج الإنماء التربوي المنتج

ما هي الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنموذج التربوي المنتج ؟ أو بتعبير آخر : ما هو النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يلائم هذا النموذج ؟

إن استقاء التجربة التاريحية الحية المجتمعات المختلفة ، يؤكد أن النموذج التربوي المنتج لم يخرج إلى حيز الوجود ، إلا في البلدان ذات النظام الرأسمالي المتطور أو الليبرالي وفي البلدان الاشتراكية المتقدمة. وبدقة أكثر ، يمكن القول : إن التقدم الحضاري الذي أصاب البلدان الرأسمالية الأكثر تقدماً في عصرفا ، أفرز نماذج تربوية جاءت تحمل خصائصه الأساسية وأقرب ما تكون إلى التموذج المنتج . في حين أن نظرية الاشتراكية العلمية نجم عنها — على مستوى التطبيق — نماذج تربوية منتجة بهذا الشكل أو ذاك . أي أن النموذج التربوي المنتج ولد تاريخياً بفعل مجموعة من الشروط التي ترتبط من جهة بالمجتمعات الاشتراكية الراسمالية الأكثر تقدماً ، ومن جهة ثانية بالمجتمعات الاشتراكية المتقد مية .

وبشكل عام يمكن القول: إن الشرط الأساسي الذي يحكم النموذج التربوي المنتج: هو وجود خطة إنماء اقتصادي اجتماعي متكاملة، تستهدف استثمار الموارد المادية والبشرية في البلاد إلى أقصى حد ممكن. إلا أن هذا الشرط، كما لا يخفى، لا يتحقق بالمعنى نفسه في البلدان المتقدمة الرأسمالية والاشتراكية. ففي البلدان الرأسمالية تعتبر الحطط الإنمائية ذات قيمة توجيهية وإعلامية. أي أنها تقتصر على التنبؤ بمؤشرات التطور في المستقبل دونما تدخل، إلا في حدود ضيقة

للغاية ، في مسار العمليات الاقتصادية والاجتماعية القائمة . أما في البلدان الاشتراكية فتتخذ خطط الإنماء الاقتصادي ــ الاجتماعي طابعاً إلزامياً . كما تستهدف دائماً تطوير الأوضاع القائمة باتجاه الأهداف المرسومة . وهذا الاختلاف في مفهوم التخطيط والإنماء ؛ يترك انعكاساته المباشرة على مستوى النموذج التربوي المنتج في المجالات المختلفة .

فاقتصادياً ، يُعتبر مبدأ العمالة الكاملة ، ومبدأ الارتفاع المستمر بإنتاجية العمل اللذان تأخذ بهما خطط الإنماء الاشتراكية شرطين ملائمين إلى مدى بعيد للنموذج الربوي المنتج ، من هنا حالة التكامل والانسجام الكامل بين خطة الإنماء الاقتصادي – الاجتماعي ، وخطة الإنماء التعليمي في البلدان الاشتراكية . أما في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . فإن العوامل المختلفة التي تتحكم بسوق العمل وتطوير الإنتاج ، لا تقدم دائماً شروطاً مؤاتية لنظام التعليم في تحقيق وظيفته الاقتصادية المنتجة . وهذا ما يفستر الدعوات المتلاحقة لإعادة ربط التعليم باستمرار بالعمل والإنتاج .

واجتماعياً ، تُعتبر مبادى العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها النظرية الاشتراكية شرطاً كافياً بذاته ؛ ليجد النموذج التربوي المنتج تطبيقه الديمقراطي السليم . وأن التوسع في الإنتاج وتطويره في البلدان الاشتراكية يتم أصلا بطريقة ديمقراطية ، وهذا ما يستبعه توسع ديمقراطي في التعليم على المستويات المختلفة . كما أن الارتقاء بالمستوى التقافي العام لحميع المواطنين ، والقضاء على التناقض بين العمل الفكري والعمل اليدوي ، وبين المدينة والريف ، وإعادة الاعتبار إلى العمل كقيمة قائمة بذاتها ، هي من الأهداف الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع الاشتراكي والتعليم الاشتراكي والتعليم الاشتراكي والتعليم الاشتراكي . وهذه الأهداف المتنج ؛ يعيش وسط عالم من النظرية الاشتراكية تجعل النموذج التربوي المنتج ؛ يعيش وسط عالم من

القيم هو عالمه النموذجي. وبتعبير آخر: في البلدان الاشتراكية يقوم النموذج التربوي المتتج في تنظيمه ومحتواه ومساره على مجموعة من الأهداف والقيم المتكاملة والمتسقة \_ إلى حد بعيد ... مع أهداف المجتمع وقييمه بأسرهـــا.

أما في البلدان الرأسمالية المتطوّرة: فإن الشروط الاجتماعية القائمة تعبق – إلى مدى بعيد – النموذج التربوي المنتج في أداء وظيفته الديمقراطية. ورغم كل ما يُشاع عن تكافؤ الفرص التعليمية، وديمقراطية التعليم في هذه البلدان ؛ فإن الفروقات الاجتماعية تجد دائماً طريقها إلى أنظمة التعليم . وما تحقق من إصلاحات في هذا الانجاه بقي مشروطاً في الواقع بحاجات التقدم الاقتصادي وضمن علاقاته السائدة . وأكثر من ذلك ، فإن أنظمة التعليم كانت تعرف باستمرار كيف تهضم الإصلاحات المختلفة ؛ لتساهم من خلال منطقها الحاص في معاودة إنتاج العلاقات الاجتماعية القائمة .

وعلى مستوى القيم السائدة ؛ تجد المدرسة الرأسمالية نفسها أمام تناقضات مختلفة . فمع أن هذه المدرسة تشدد على مبادىء العدالة والمساواة ؛ بغض النظر عن المنشأ الاجتماعي المواطنين ، فإنها تقع تحت تأثير شتى أنواع التمييز الاجتماعي بين المتعلمين . ومع تشديدها على أهمية العمل ، باعتباره قيمة قائمة بذاته ، فإنها تقع فريسة التمييز السائد خارجها بين العمل الفكري والعمل اليدوي . ومع مناداتها بأفضلية الحياة التعاونية والمشاركة تجد نفسها وسط عالم تسوده علاقات التراحم والمنافسة . وهكذا يمكن القول : إن النجاح النسبي الذي أصابته المدرسة الرأسمالية المتقدمة في تحقيق وظيفتها الاقتصادية المنتجة ؛ لم يمنعها من الرأسمالية المتقدمة في تحقيق وظيفتها الاقتصادية المنتجة ؛ لم يمنعها من أخيراً حدود المدرسة لتمس طبيعة العلاقات الاقتصادية — الاجتماعية القائمة في المجتمع .

إن النموذج الربوي المنتج ؛ يجد مبدئياً شروطه الضرورية والكافية في المجتمعات الاشتراكية . وهذه الشروط يمكن تلخيصها بالعمالة الكاملة ، والتوسع في الإنتاج وتطويره ، والديمقراطية الحقة في التعليم ، ومجموعة القيم الاجتماعية المتسقة فيما بينها ، والمتمحورة حول العمل ، والمنبثقة من مبادىء العدالة والحرية والمساواة . أما في البلدان ذات النظام الرأسمالي المتقدم ، فإن هذه الشروط تظهر في فترات تاريخية معينة ، وكأنها تسمح للتعليم ، بأن يقترب أكثر فأكثر من النموذج الديمقراطي المنتج ، وتظهر في فترات أخرى ؛ وكأنها تضع هذا التعليم أمام أزمات حادة .

# ٥.٥. رابعاً : تقييم نموذج الإنماء التربوي المنتج

إن النموذج التربوي المنتج في تطبيقه الاشتراكي المتقدَّم ؛ يمتاز خاصية أساسية هي ربط التعليم بحاجات العمالة الكاملة القائمة على النوسع الدائم في الإنتاج وتطويره ، وذلك إلى جانب تحقيقه لديمقراطية التعليم بالمعنى الصحيح الكلمة . أما في تطبيقه الرأسمالي المتطوّر فإنه يسعى إلى الاقتراب من هذين الهدفين بقدر ما تسمح به العلاقات الاقتصادية — الاجتماعية القائمة .

 إلا أن النموذج التربوي المنتج ، كما لا يخفى ، لا يصل إلى حد الاندماج الكلي والنهائي في الحياة والإنتاج . بمعنى أن الحدث التعليمي في هذا النموذج ، حتى في حالة العمالة الكاملة ، يبقى محتفظاً باستقلاليته الخاصة . والعمل نفسه في طريقة «ماكرنكو» ، بالرغم من وظائفه المنتجة والمتطورة آلياً والضرورية لاستمرار الجماعة ، يبقى وسيلة تعليمية تتمحور حولها أهداف التربية . هذا ؛ مع العلم أن هناك نماذج تعليمية اشتراكية هي أيضاً ، (الصين الشعبية) تنطلق من عمليات الإنتاج المختلفة ، وترتد إليها بشكل دائم . وهنا تشتد اللحمة بين الإنتاج والتعليم ؛ لتصبح المعرفة نفسها لحظة من لحظات الإنتاج .

والآن ، أين يمكن أن تقف البلدان المتنامية من النموذج التربوي المنتــج ؟

من المؤكد أن هذا النموذج يقدم للبلدان المتنامية إمكانات إعادة النظر الناقدة بأنظمتها التعليمية من زوايا الإنتاج والعمل ، ومبادىء العدالة الاجتماعية . كما أنه يقدم البديل التربوي الذي أنتجته مجتمعات متقدمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ضمن شروط تاريخية محددة . ويبقى أن تسأل البلدان المتنامية نفسها عن آفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تريد السير في اتجاهه .

على أن النموذج التربوي المنتج يفترض مجموعة من الشروط المؤاتية لتطبيقه: العمالة الكاملة أو شبه الكاملة ، والتقدم التقني والخنطيمي ، والخلمات الاجتماعية المختلفة للفتات الشعبية والمتوسطة ، والقيم الاجتماعية المتقدمة: (العمل قيمة بذاته ، وحل التناقض بين العمل الفكري والعمل اليدوي وبين المدينة والريف ، الخ). والتجربة التاريخية الحسية المبلدأن المتقدمة تثبت أن النموذج الحضاري الرأسمالي ما زال يواجه صعوبات جدية في تجاوبه

مع هذه الشروط، عدا التقدم الاقتصادي الذي حققته بعض البلدان الراسمالية فهو من النوع الذي لا يتكرّر أكثر من مرة، كما أنه جاء في معظمه على حساب تخلق البلدان المتنامية وتبعيتها (۱). في حين أن النموذج الحضاري الاشتراكي يسير في اتجاه تحقيق الكثير من الشروط التي تجعل التعليم يعيش في حالة من الانسجام مع المؤسسات المختلفة والقيم المختلفة للمجتمع.

لا بد إذن البلدان المتنامية من الاستجابة الشروط المختلفة التي يتطلبها النموذج التربوي المنتج ، إن هي أرادت تطبيقه بهذا الشكل أو ذاك . وهذه الشروط تنبثق أخيراً من تنظيم اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل وقائم بذاته . وأية حلول جزئية في هذا المجال ستبقى مبتورة ؟ لأن البنيات القديمة ستعرف كيف تهضمها وتترجمها لصالح منطقها الحاص .

وفي تقديرنا أن البلدان المتنامية ستجد نفسها اليوم أو غداً مضطرة للبحث عن التنظيم السياسي العقلاني الذي يحمل حلولاً سليمة لمشكلاتها المتعددة ومنها التعليمية . وهذا التنظيم الذي لا يتبع بالضرورة نفس النماذج الحضارية المعروفة حتى الآن ، يستهدف بشكل رئيسي تسريع عملية إنمائها الاقتصادي – الاجتماعي اختصاراً للمسافة التاريخية التي تتعمق يومياً بينها وبين البلدان المتقدمة . ومن هذه الزاوية يقدم النموذج التربوي المنتج اتجاها تعليمياً أثبت كفاءته النسبية في البلدان التي أنتج فيها أثناء عملية تقدمها الاقتصادي والديمقراطي . على أن يبقى حاضراً يبقى مشروطاً بالتجربة التاريخية التي أنتجته ، وبالحاصية المحددة لمجتمعات يبقى مشروطاً بالتجربة التاريخية التي أنتجته ، وبالحاصية المحددة للمجتمعات التجربة التاريخية . وأن إدراك الحاصية التاريخية المحددة للمجتمعات التي أفرزت النموذج في إنماء البلدان المتنامية .

<sup>(</sup>١) انظر القسم الأول من هده الدراسة.

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# الغمل السادس

-7-

البديل الثالث نموذج الإنماء الثقافي الشامــــل

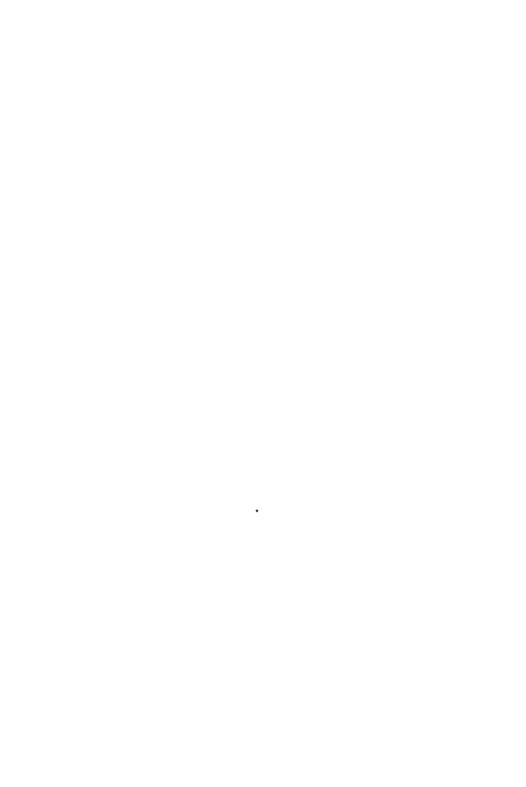

#### ٩ . ١ . - أُولاً : أَيَّة تربية ، لأية تنمية ، لأي مجتمع ؟

رأينا فيما مر أن الإنماء الربوي ، كما استخلصناه من الممارسات التربوية التي جرت حتى اليوم في العالم أجمع ، قد اتخذ مساراً معيناً ؛ فانطلق من تحسين أوضاع التعليم السائدة في معظم بلدان العالم ، ولم يتجاوز المفهوم الأكاديمي التعليم في إطار التموذج الأول . وذلك بالرغم من كثرة التحسينات والتعديلات التي أدخلت عليه . ولذلك وصل إلى طريق مسدودة تشكل عقبة كأداء لا سبيل إلى تخطيها إلا باتخاذ طريق أخرى . ولم يجد في تلك الحال سلوك دروب فرعية لا تلبث أن تصب كلها في النهاية ، في الطريق الأكاديمي . وذلك لأن المطلوب مو نهج جديد في مسيرة الإنماء الربوي ، يختلف اختلافاً جنرياً عن سابقه . ولذلك بدا وانتشر و نموذج الإنماء الربوي المنتج » ، الذي خرج كلياً عن الطريق السابقة ، واختط لنفسه نهجاً مغايراً جمع فيه بين ما لم يجمع من قبل ، أي و الدرس والعمل » ، ولكن هذا الربط بين التعليم والعمل أخذ ضمن هذا النموذج أشكالاً ومظاهر متعددة راوحت بين الاتصال البسيط والاتصال الوثيق ، ضمن صيغ متعددة متباينة لعدالة الاجتماعية .

والسؤال المطروح الآن هو : ما دامت هناك إصلاحات عديدة

قد تحققت ضمن نموذج الإنماء التربوي المنتج الموسع ، وما دامت هناك اتجاهات لاستكمالها وتعميقها ، وتدعيم الجسور المقامة بين النظام التربوي والنظام الإنتاجي في المجتمعات التي يسمح نظامها السياسي بذلك ، فلماذا التفكير في بديل ثالث للإنماء التربوي ؟ ولماذا ندعوه نموذج الإنماء الثقافي الشامل ؟ وهل هناك ما هو أهم من التربية والعمل مجتمعين ؟

والجواب عن مثل هذه الأسئلة سيكون متعدد الجوانب ، وسيشمل باقي الجزء الثاني من هذه الدراسة الذي يعالج مسألة البدائل التربوية . وذلك يعود إلى تعقد القضية المطروحة على هذا المستوى .

فالإنسان يتساءل حول إصلاح كل شأن من شؤون حياته ، ومن أبرزها مسألة الربية والتعليم . ولكنه من خلال مساعيه الفكرية للرد على مثل هذه التساؤلات يصل إلى نقطة لا يستقيم عندها بحث شؤون كل قطاع من قطاعات الحياة على حدة ، بل يتوجب لديها بحث مسألة تفاعل جميع هذه القطاعات بعضها مع بعض ، وتقييم الحاصل النهائي لهذا التفاعل . فإذا لم يكن الحاصل النهائي بمستوى الطموح ، وجب طرح بديل جديد . وهذا ما نحن بصدده إزاء استكمال «نموذج الإنماء التربوي المنتج » .

فتحقيق العمالة الكاملة وسائر أهداف الإنماء الاقتصادي الربوي، بما في ذلك تعليم الموارد البشرية وتدريبها ، واستثمار الثروات الطبيعية ، ورفع مستوى الإنتاج نوعاً وكما إلى الحد المطلوب في الحطط الإنمائية ، كل هذا لا يكفي . وذلك لأن التساؤل المطروح عند هذا الحد هو في جوهره تساؤل حول نوعية الحياة التي عاشتها البشرية حتى اليوم ، وإلى أي حد قام « نموذج الإنماء التربوي المنتج » بتجويدها ؟ فكيف أفاد الإنسان من كل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يميّز العصر

الحديث؟ وإلى أين يتجه الآن خلال المرحلة «التكنوترونية» الحالية؟ وبتعبير مختصر: أية تربية فريد؟ ولأية تنمية؟ ولأي مجتمع؟ أي: أيّ إنسان فريد تكوينه في النهاية من أجل العيش في المستقبل المرتجى؟

# ٢٠٢٠ ـ ثانياً: أهداف نموذج الإنماء الثقافي وشروطه:

ليست الإجابة عن مثل هذه الأسئلة الجوهرية الكبرى بالشيء اليسير . ولكننا في حدود تصورنا له و نموذج الإنماء الثقافي الشامل ، نرى أن هذا النموذج يهدف إلى استكمال مفهوم الإنماء بالمعنى الديمقراطي الشامل . وذلك يعني عدم الاكتفاء بالفعالية الداخلية والخارجية لعمليات التربية والتعليم التي تصب أخيراً ضمن تيارات الإنماء الاقتصادي ؛ وبالتالي عدم الاكتفاء بالإنماء الاقتصادي نفسه . وذلك لأن البنية الاقتصادية ، ولو كانت هي الأساس الذي تنعكس آثاره على سائر البنيات والأبعاد ، فإنها متى بدأت تتحقق على وجه مقبول لا تشبع تطلعات الإنسان . فلا بد إذن من أن يرافق الإنماء الاقتصادي ، وإنماء تربوي ويسبقه أحياناً ، إنماء اجتماعي (١) وإنماء سياسي ، وإنماء تربوي من نوع آخر يتجاوز مسألة الربط مع العمل المنتج .

وهذا يعني الاهتمام المتوازن بشتى مجالات النشاط لحلق ( الإنسان العالمي » الكامل الذي تتعدّد وجوه نمائه ( Polyvalent ) وتتكامل . ويتوحد لديه العمل واللهو والتعلّم ، كما يتدامج أيضاً عمل اليد وعمل الفكر ، وتتا لف كذلك قوى التنفيذ والتجريب والابتكار . فهو إنسان حر ، نسيج وحده وعضو في الجماعة . يشتق حريته من انتفاء الاستغلال واختفاء الأهواء والمصالح الفردية الضيقة في علاقاته الإنتاجية والاجتماعية ، ومن إدراكه الكامل لهذه العلاقات وإسهامه في تمتين عراها وإثرائها ، ومن وقوفه على قدم المساواة الكاملة مع غيره من بني البشر على الصعيد الاجتماعي .

Kuranov, p. 131, 1976. (1)

ومن الواضح أن تحقيق هذه الأهداف الإنسانية الكبرى التي يتوخاها هذا النموذج يقتضي شروطاً تتلاءم مع طبيعة تلك الأهداف. ومن هذه الشروط الكبرى إزالة الطبقية الاقتصادية الاجتماعية ، وتغيير تقسيم العمل على كل صعيد من الصعيد الدولي إلى الصعيد الإقليمي إلى الصعيد المحلي ، وتشجيع الانتقال من عمل إلى آخر بموجب مقتضيات الأحوال الفردية والجماعية ، وتعزيز المشاركة السياسية على أوسع نطاق لاتخاذ القرارات التي ستؤدي في مجموعها إلى رفع شأن الإنسان ، كل إنسان .

فإذا كان الشرط الأسامي لقيام « نموذج الإنماء التربوي المنتج » توفير قلر معين من التدابير الديمقراطية التي تتناسب على الأقل مع متطلبات الاقتصاد ، فإن الشرط الأساسي لقيام « نموذج الإنماء الثقافي الشامل » إذن ، هو الاتجاه كلياً إلى بدء تحقيق المجتمع الديمقراطي الشامل » ومن شروط قيام مثل هذا المجتمع واستمراره ، عطفاً على ما مر ، ألا يؤمن أهله فقط بالأسلوب الديمقراطي في السياسة والاقتصاد والتربية والاجتماع ، بل أن يؤمنوا أيضاً وخصوصاً بالقيم الديمقراطية الصحيحة المشهودة في شتى مجالي الحياة . ومن هذه القيم اعتبار العمل المنتج الركيزة الأساسية والمنطلق السليم للحياة الإنسانية ، مهما ارتقت الحياة على أساسه ، شرط أن يقترن العمل بانتفاء الاستغلال انتفاء تاماً ، الحياة على أساسه ، شرط أن يقترن العمل بانتفاء الاستغلال أو استر ، وعلى أي صعيد فردي أو جماعي أو دولي .

ولكن تحقيق المجتمع الديمقراطي المأمول دونه جهاد طويل ، « لأن أصحاب النفوذ والروة والمكانة الاجتماعية ؛ لهم مصالح طبيعية في الإبقاء على مجموعة الأنظمة القائمة في المجتمع – بما في ذلك الأنظمة التعليمية – لأنها تساعدهم على الاحتفاظ بمواقعهم وبقائهم

فيها. ولذلك فإن برامج الإصلاح التربوي يكون لها في حد ذاتها أثر محدود ، طالما ظلّت الفئة المسطرة على النظام التعليمي كما هي دون تغيير (١) ، وإن صدق هذا القول على الإصلاح التربوي ؛ فإنه يصدق أكثر فأكثر على الإصلاحات الجذرية المتوقع إحداثها في إطار الإنماء الثقافي المقترح. ولذلك يلزم مصارحة الرأي العام أنها إصلاحات شاملة ومستديمة وسياسية (٢) ، ليستنيروا ويستعدوا للعمل السيامي البعيد المدى.

ومن جهة أخرى ، قد يكون من المفيد هنا الإشارة إلى أن الوعي يزداد بأن التربية في حد ذاتها ، والتغيرات التي تحدث في الأنظمة التعليمية وحدها (دون إحداث تغييرات موازية في القطاعات الاخرى) أقرب إلى أن تعزز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ، منها إلى أن تعمل على حلها ... وفيما يتعلق بالمساواة ، فإن التربية لا تسهم في تحقيق المساواة بين الناس إلا إذا تكافأت الفرص في دخول المدارس ومتابعة الدراسة فيها ، وإلا إذا تكافأت فرص العمل بعد المحروج من النظام التعليمي . ولكن أنظمة التعليم الثنائية لا تسير في هذا الاتجاه . وكذلك الحال بالنسبة لحطط التعليم غير النظامي (٣) . وقد أقمنا الدليل على ذلك في أقسام سابقة من هذه الدراسة .

من أجل هذا كله ؛ يجب السعي إلى إقامة المجتمع الديمقراطي ، وينبغي توجيه الدفّة من الإنماء الاقتصادي إلى الإنماء الاجتماعي . وإلى الإنماء الثقافي الشامل .

 <sup>(</sup>١) هانر فايلر ، (مدير المعهد الدولي التحطيط التربوي في الاونسكو) ،
 ص ١٤ ، (١٩٧٣) .

Lebouteux, p. 14, 1973. (Y)

<sup>(</sup>٣) کاساسيس ، ص ٢٧ ، (١٩٧٧).

#### ٣.٣.٦ ثالثاً: أضواء على الثقافة والإنماء الثقافي:

وإذا أغفلنا النظرات التجزيئية إلى شؤون الدنيا ، ونظرنا متعمقين إلى شتى جوانب الحياة الإنسانية ، نجد أنها متعانقة ومتفاعلة . ولا بد أن يكون كذلك شأن إنمائها اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً وسياسياً .

وربما إلى مثل هذا الأمر ، نظر الاختصاصيون في علم الإنسان (الانثروبولوجيا) ومن حذا حلوهم ، إلى مختلف جوانب الحياة المادية والمعنوية على أنها وحدة ، وسموها مظاهر ثقافية . فالاستجابات المكتسبة حول كل ما أخرجه أو أنتجه الإنسان هي ثقافة ( Culture ) سواء أكان ما أنتجه كوخاً ، أم قصراً ، أم سيارة ، أم صاروخاً ، أم لباساً ، أم اختراعاً ، أم تفكيراً ، أم سلوكاً ، أم عادة ، أم قيمة اجتماعية . أجل لقد تغير محتوى الثقافة ومفهومها على مر الأيام ، فأصبحت اليوم لا تقتصر على المعارف ، والفنون ، والعلوم النظرية ، فأصبحت اليوم لا تقتصر على المعارف ، والفنون ، والعلوم النظرية ، والفنون المتصلة بالنشاط الإنساني المنتج وتطبيقات العلم والتكنولوجيا ؛ أضحت أيضاً ثقافة ، لأنها على الأقل ثقافة العصر الحاضر . وقد يمتد أيضاً مفهوم الثقافة اليوم خلافاً لما كان عليه في أوائل القرن العشرين ، أيضاً مفهوم الثقافة اليوم خلافاً لما كان عليه في أوائل القرن العشرين ، أيضاً مفهوم الثقافة اليوم خلافاً لما كان عليه في أوائل القرن العشرين ،

فإذا كان هذا هو مفهوم الثقافة عندنا اليوم ، يترتب عليه أن يكون الإنماء الثقافي بالضرورة جامعاً شاملاً لإنماء شتى وجوه البيئة الاجتماعية والبيئة الطبيعية . والمهم الآن بالنسبة إلينا في هذا البحث ، أن نظهر \_ خصوصاً \_ علاقة الإنماء التربوي المتطور بالإنماء الثقافي .

فالإنماء التربوي مهما أصبح متقدماً ومتطوراً ، يصل إلى نقطة يتوجّب عليه عندها ألا يكتفي بالاتصال الوثيق مع شؤون الحياة ، بل أن يندمج في صلب الحياة العامة بما فيها من عمل وإنتاج وراحة وترويح وتطلعات روحية وفلسفية . أي أن الإنماء التربوي يصبح في هذه الحال وجها من وجوه الإنماء الثقافي يتممه ويتكامل معه ، لأن من شأن الإنماء الثقافي إنماء كل فاحية من فواحي الحياة البشرية في انسجام تام مع غيرها .

وليس المقصود من ذلك إفقاد الإنماء التربوي هويته ، بل صهره مع غيره من عناصر الحياة المختلفة ، لاشتقاق نوعية أفضل من الحياة فلا يجوز على صعيد الجماعة أن يكون محور الحياة التربية وحدها ، ولا العمل وحده ، ولا التأمل الروحي وحده ، ولا تقدير الجمال وحده ، ولا أي نشاط آخر وحده سواء أكان عملياً أم فكرياً . وذلك لأن مثل هذا التخصص للجماعة إذا دام فترة كافية قد يشكل طبقية أو يكون على الأقل مصدر غربة لكثيرين من أعضاء الجماعة . ومعنى ذلك أيضاً أنه لا يجوز تنمية فاحية من الثقافة على حساب الاخرى ، إلا على صعيد الاختلافات الفردية ، وللفترة التي يجددها الفرد لمتابعة نمائه الشخصي طبعاً .

إن محور الحياة يجب أن يكون متعدد الجوانب (Polyvalent) . ولو انطلق أساساً من العمل المنتج. وكذلك تكون مختلف أنواع النشاطات الثقافية متعددة لأنها جوانب الحياة نفسها ، ومنها طبعاً النشاطات التعليمية والتربوية . ولا بد للإنسان من أن ينتقل من مزاولة نشاط معين إلى مزاولة نشاط آخر في ضوء حاجته الفردية وحاجة الجماعة ، على أن يمارس خلال هذا الانتقال العمل الفكري واليدوي معاً . وذلك لأن من أكبر الشرور التي يمكن أن تحيق بالإنسان ، أن يفصل لديه العمل من أكبر الشرور التي يمكن أن تحيق بالإنسان ، أن يفصل لديه العمل

117

الفكري عن العمل الجسدي. إن مثل هذا التخصُّص الثقافي عبء نفسي اجتماعي اقتصادي ينوء بحمله الإنسان.

وليس المقصود أيضاً من رفع إنماء التربية إلى مستوى الاندماج بالنشاطات الثقافية كلها ، تمويه الوضع بخلط وجوه الحياة كلها بعضها ببعض ، بحيث تضيع معالم صورتها ، ولا نستين فيها دلائل التقدم أو التقهقر الإنساني . بل المقصود هو أن الإنماء التربوي يصب أخيراً في عملية إنماء شاملة تضم جميع مناحي الحياة النظرية والعملية ، المادية والمعنوية . ولا يجوز في حال تخطيط الإنماء الثقافي الشامل هذا أن نقتصر على الإنماء الاقتصادي أو الاجتماعي أو التربوي أو السياسي ، بل ينبغي التأكيد على وحدة كل هذه الأنواع من الإنماء ، والتشديد على عدم إغفال أي منها . وذلك لأنها تعمل في وقت واحد لإنماء الإنسان محور العملية الإنمائية وسببها ونتيجتها . وهذا ما قصدناه باستعمال تعبير « الإنماء الثقافي الشامل » .

إن مشاغل الإنسان اليوم متشابكة ومتفاعلة على غرار الحياة الثقافية التي نتصورها. فالحطط التربوية على علاقة وثيقة بالخطط المختصة بسائر قطاعات المجتمع (١) ، كما أن العديد من المشكلات والقضايا التربوية التي تطرح اليوم لها أبعاد كونية (كوزمولوجية)، وذلك لأنها تتطلب من أجل حلها، استشراف نوعية عالم المستقبل ونوعية الحياة الإنسانية التي نتوقعها فيه (٢).

وفي تلك الحياة المستقبلية المرتقبة ، تنتقل الثقافة من هامش الحياة إلى مركزها ، وتدور حول تنمية القدرات الإنسانية ورعايتها . وهكذ

<sup>(</sup>۱) هارمان و روزنبرغ، ص ۱۲، (۱۹۷۱) في : فور ص ۲۶۰، (۱۹۷۱).

Shane, p. 336, 1973. (y)

نخلق الإنسان العالمي المنشود ، ونردم الهوة بين التقدم الصناعي من جهة ، والتقدم الثقافي — الحضاري من جهة أخرى . فلا بد للثورة الصناعية وما بعد الصناعية ، من أن تستدعي أخيراً قيام ثورة ثقافية حقيقية ، تتآخى في ظلها الفنون الجميلة والفنون الصناعية والتكنولوجية ، وتتحد المدينة مع القرية ، خلافاً لما هي الحال عليه الآن في المجتمعات الغربية المتقدمة ... فالإتماء الثقافي فرض واجب على الإنسان اليوم . وينبغي أن نحد د الثقافة على أساس كل خبرة تؤهل الإنسان ليحيا حياة إنسانية حقيقية ، تحرره وتجعله قادراً على تغيير الإطار الاجتماعي الذي يعيش فيه (۱) .

فالمطلوب إذن – على هذا المستوى – ليس إصلاحاً تربوياً فحسب ، ولا الاثنين معاً ، بل المطلوب فحسب ، ولا الاثنين معاً ، بل المطلوب هو إنماء اجتماعي ثقافي حضاري شامل ، تتساوى فيه الثقافة والحضارة ارتقاء وتقدماً بالإنسان ، كل إنسان . وربما كان من الأفضل الاعتماد على سوسيولوجية الإنماء الثقافي ، ونحن نحلل ونبني أنظمة تربوية جديدة للمجتمع ، لأن الإنماء الثقافي يعطينا إطاراً مرجعياً أشمل وأجدى ، لنعالج هذه الأحداث الجديدة أمام الحدود المبهمة (٢) .

وفي إطار الإنماء الثقافي الشامل الذي يتناول كل مجالات العمل والراحة والحياة والعلبيعة والعمران ، تنتقل التربية مع الثقافة ، من هامش الحياة البشرية إلى مركزها ؛ لتتحد هناك بالعمل المنتج . ويجب أن يبقى العمل المنتج محور النشاط الإنساني كله ، لئلا يقود التركيز على بنيات الحياة الاخرى إلى الاغتراب والإنسلاب ( Alienation ) بنيات جهة ، ولا خوف من جهة أخرى على تضاؤل الاهتمام بالتربية

Hicter, pp. 305-306, 1972. (1)

<sup>(</sup>٢) دومازوديه في : صيداوي ، ص ١٥١ ، (١٩٧٥) .

وسائر وجوه الثقافة ، نظراً لأنها تمارَس في معظمها قرب مواقع الإنتاج نفسها أو فيها .

ففي مثل هذا الجو تأخذ التربية المستديمة — أو بالأحرى الثقافة المستديمة — أبعادها الحقيقية الكاملة . فيصير المجتمع بأكمله مسرحاً للنشاط والتعاون ، ويصبح التعلم المستديم من أبرز مظاهر هذا النشاط . لأنه جزء لا يتجزّأ من النشاط الطبيعي للإنسان المتحرّر .

ويتحرّر الإنسان في هذه الحال باستمرار عن طريق التربية ذاتها، لأنها تصبح على حد قول « باولو فراير » عملا ثقافياً من أجل التحرير ، لا يفصل بين العمل والتفكير وبين النظرية والممارسة . وعلى هدي مثل هذه التربية لا نجد معرفة كاملة يملكها المربّي ، بل نجد أشياء ومفاهيم قابلة للإدراك ، يقبل عليها المربّي والمتربّي فيفكران معا في حوار جماعي لاكتناه أسرارها ، مما يجعل نشاطهما عملا " ابتكارياً . هذا هو جوهر العملية التعليمية بين المربّي الذي يدرك صغر معرفته ، ولذلك يسعى إلى الاستزادة من المعرفة مع المتربّي الذي يدرك بدوره أن انطلاقه من المعرفته المحدودة يفتح له آفاقاً غير محدودة . وهنا لا نجد قطيعة بين المعرفة والعمل ، ولا مجال أبداً لعزل أولئك الذين يعرفون عن أولئك الذين يعرفون عن أولئك الذين يعرفون عن أولئك الذين يعرفون عن أولئك

هذا هو المجتمع المتعلم الحقيقي ، الذي يحقق فيه الفرد ذاتيته ، ويعبر عن نفسه لا بالأدب والفن فقط ، بل بكل عمل من الأعمال المنتجة وغير المنتجة ، المفيدة اجتماعياً وغير المفيدة اجتماعياً . فتحقيق ذاتية الفرد التي دأب الكثيرون على التغني بها ، ومنهم رهط من علماء النفس ، وكأنها شيء ينبع من داخل الإنسان ، بصرف النظر عن البيئة التي يعيش فيها ، أمر مشكوك فيه . أما هذا الركض وراء المزيد

Freure, pp. 180-181, 1972. (1)

من المال ، والسيطرة على الآخرين ، واستغلالهم بصورة من الصور ؛ فهو نشاط مبني على قيم مضلّلة ، لا تحقق ذاتية الفرد ، ولانماء شخصيته وكينونته وصيرورته (١) .

وربما تحققت ذاتية الفرد، ونَمَت شخصيته بصورة أفضل في ميدان خدمة الآخرين الذين يخلمونه بدورهم، لا في خدمة الذات الفردية الضيقة. فالغرف من بحر الذات لتغذية الأنانية ينفقر الذات وينشقيها، مهما حصلت من نفوذ، ومهما جمعت من متاع الدنيا. بينما الاستقاء من بحر الذات لتغذية الغيرية، قد يفجر ينابيع الذات التي لا حد لها كما يبدو ؛ ويثبت من جهة أخرى أن طاقة الذات الإنسانية لدى كل فرد قابلة دوماً لاكتساب الذكاء والقدرة، وإعادة خلق نفسها، إذا أتبحت لها الرعاية اللازمة على مدى أجيال (٢).

وإذا كانت القضية التربوية المهمة ليست وأن نعلم الفرد كيف يتعلم » كما طرحتها اللجنة الدولية النهوض بالتربية ، بل أن نخلق موقفاً لدى المتعلم يدفعه إلى التعلم باستمرار ، غير الحاجة المادية أو الجشع أو ما شاكل ، وأن نجعل التربية الذاتية الممتعة الفرد والجماعة نمط حياة خلاقة ، فلا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق إنماء ثقافي حضاري شامل . وربما كان ذلك الشرط النهائي لتحقيق تكافؤ حقيقي في الفرص جميعها (٣) .

لكن هذا الإنماء الثقافي الشامل يتطلّب حدوث تغيير كلي في العقلية (٤) ، لا بل أنه يستلزم قيـــام ثورة ثقافية مستديمة تفك

<sup>(</sup>۱) صيداوي ، ص ۱۰۱ - ۱۰۲ ، (۱۹۷۰).

<sup>(</sup>۲) صيداري، ص ۱۵۲، (۱۹۷۵).

<sup>(</sup>٣) صيداري ، ص ١٥٢ ، (١٩٧٥).

Dumazedier in: Unesco, Quatres Btudes , p. 101, 1972. ( )

- باستمرار - قيود التلجين التي فرضها الإنسان على أخيه الإنسان ، والتي فرضها في النهاية الإنسان الملجن (بكسر الجيم) على نفسه ومن حوله ، بواسطة التربية والثقافة . ولا بد من قيام مثل هذه الثورة الثقافية المستديمة لحلق الإنسان الجديد بأخلاقه الجديدة ، وإعادة خلقه باستمرار .

#### ٢ . ٤ . - رابعاً : الإنماء الثقافي أمام مشكلات البيئة :

وإذا استثنينا القليل من البلدان المتقلمة ، لا نكاد نجد اهتماماً جدياً متكاملاً متصلاً بوجوه الإنماء التي تتعدّى فعلاً الاعتبارات الاقتصادية إلى إقامة بيئة اجتماعية ديمقراطية بأسلوبها وقيسمها ، وإلى مراعاة مقتضيات البيئة الطبيعية التي نعيش فيها . وهذا مما يدعونا إلى التشديد على ضرورة قيام إنماء ثقافي شامل بالمعنى المطروح هنا ، لمجابهة مختلف أنواع الأزمات والمشكلات التي تعاني منها البشرية اليوم في البلدان الغربية المتقدمة والبلدان المتنامية التي تنسج على منوالها .

فمن كان يظن أن بلداً - كالولايات المتحدة الأميركية - سيحقق كل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي ، ويرفع مستوى المعيشة لقسم كبير من بنيه إلى درجة تتجاوز آمالهم ، فيستخدم عام (١٩٧٢) مثلاً : (٣٥٪) من مجموع إنتاج المواد الأولية في العالم كله لتدعيم مستوى المعيشة الحالي للأميركيين الذين يبلغون (٣٪) فقط من سكان الأرض ؟! ومن كان يعتقد أن البلد صاحب كل هذا الرخاء المادي ، سيقف مستاء غير آمن ومستقر ، لا بل منقسماً على نفسه ؟! في الوقت الذي يزيد أهل أميركا فيه من تهافتهم على المتع الآنية والمقتنبات المادية ، تضافر على ذلك البلد مشكلات الحروب والتلوث والتضخم المالي وتضليل وسائل الموارد الطبيعية ، وسوء استغلال الموارد الطبيعية

ومثات المشكلات المشابهة (١). وذلك لأنه على على حد قول « هار ولد شاين » وضع في التكنولوجيا ثقة في غير موضعها ، وآمن منذ حوالي منتصف القرن العشرين بأن الزيادة في الإنتاج والنمو الاقتصادي مع ما يرافقها من استغلال للموارد الطبيعية ، ستحمل إلى الأميركيين اقتصاد الوفرة والمزيد من الأمن الفردي (٢).

ولكن ذلك الإنماء الاقتصادي الوفير ، كما أشرنا أعلاه ، جعل المشكلات القديمة تتفاقم ، وأضاف إليها مشكلات جديدة من أهمها : المعضلات الناجمة عن تطوير التقنيات الحديثة المتقدمة التي أطلقت اليوم على العصر اسمه الجديد : العصر التكنوتروني ( Technotronic ). ومن هذه التقنيات التي تتعرّض لحملات الانتقاد السلبي : التقنيات البيولوجية (٢) ، كل هذا حمل المربّين على إدراج المغازي الاجتماعية للعلم والتكنولوجيا ؛ كدراسة في صلب المناهج الثانوية (٤) .

ولكننا نعلم علماً شبيهاً باليقين أن العلّة الأساسية ليست في العلم ولا في التكنولوجيا ولا في الآلة ، بل في كيفية استخدام كل هذه الأمور ومعالجتها ، أي في نظام العلاقات الاجتماعية التي تسود البيئة الاجتماعية (°) ، وكذلك القول عن مسألة البيئة .

فلدى مناقشة نموذج الإنماء المقدَّم من قبيل « معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا » ، اعتبر بعض الخبراء في مناظرة أيار ــ مايو (١٩٧٢) أن

Shane, pp. 332-333, 1973. (1)

Shane, p. 330, 1973. (Y)

Hicter, p. 304, 1972. (\*)

Husen, p 15, 1975. (t)

Amin, p. 66, 1976. (4)

أزمة البيئة هي أزمة مركبة من مجموعة متضافرة من الأزمات. وقد وصفوها ضمن الصورة الآتية :

وإن البنيات الحالية النظام الإجمالي - بما تشتمل عليه من أسلوب إنتاج وعلاقة بين الإنسان ووسائل الإنتاج ، وأنظمة معينة لتوزيع الحيرات - حالت كلها دون توزيع عادل السلع الاستهلاكية ، وأدّت من جهة ثانية إلى فائض في البلدان المتقدمة ، ولقيت أخيراً مصير الإهدار والتلوث ، ... فالبلدان المتقدمة (الغربية) هي المسؤولة الأولى عن الأخطار المحيقة بالبيئة ؛ لأنها استهلكت أكثر مما يحق لها من موارد العالم ... وبينما بدأت دول الشمال الغنية تدرك حدود النمو ، لا ترى دول الجنوب الفقيرة إلا حدود البؤس وأزمة التخلف المستمرة ... وإن مثل هذا الوضع الذي يتميز بتوزيع غير متكافى المنفوذ والموارد ، لا بد وأن يفضي عاجلاً إلى أزمة بيثية بالمعنى الواسع ؛ تسم بتباين مستويات الإنماء غير المتكافئة من النواحي النوعية والكمية . ولذلك لا بد من إعادة تحديد معنى الإنماء تحديداً صحيحاً (١) .

فإذا كان كل هذا تقليداً قديماً تستخدمه الامبريالية التكنوقراطية (الغربية) لاستغلال الإنسان والطبيعة كليهما (٢)، فإن آثار الإنسان البيئية قد بلغت حداً خطيراً. ولا بد للإنسان اليوم من أن يراجع نفسه اتقاء لمخاطر بيئية تهدد حياته، وتهدد حياة الأجيال القادمة من بعده. مع العلم أن الإنسان بدأ تاريخه وجل همه ؛ حماية نفسه من غوائل العوامل البيئية، فأصبح الآن وجل همه حماية البيئة الطبيعية من غوائل الإنسان وآثاره (٣). هذا إذا ضربنا صفحاً الآن عن غوائل الإنسان

UNESCO, (May Debate), p. 453, 1972, on: "What Kind of Man do (1) we Wish to Be".

UNESCO, Ibid., p. 456, 1972. (Y)

 <sup>(</sup>٣) ه عبد العزيز السيد » في تقديم دراسة اليكسو عن الإنسان -- البيئة -- التنمية ،
 (١٩٧٧) .

وآثاره الاجتماعية التي نوّهنا بها في أكثر من موضع سابق ـ

ولذلك يجدر بنا أن نحرص على دراسة العلاقة بين بيئة الإنسان من ناحية ، والتنمية الشاملة من ناحية ثانية ، والتعليم من ناحية ثالثة ، دراسة موضوعية دقيقة قائمة على أساس معابلة هذه الجوانب الثلاثة ككل لا يتجزأ ... وذلك نظراً لما هو قائم بين كل العوامل السالفة الذكر من تداخل وترابط وتفاعل وتكامل ، وعلى أساس أن الهدف النهائي هو الإنسان في كل مكان ، في علاقته بموقعه المحلي ، وموقعه الإقليمي ، وموقعه العالمي (۱) .

ولذلك أيضاً يلزم السعي الدؤوب كي يدرك الناس جميعاً ، ويتعلّموا من جديد كيف يعززون شعورهم بإخوانهم في الإنسانية ، بدلاً من أن يستخدموهم لمآربهم . هذا هو جوهر مشكلة البيئة التي تطغى عليها الاهتمامات التقنية ، مع أنها في النهاية مشكلة سياسية (٢) . وهذه هي الإيكولوجية الحقيقية .

#### ٣ . ٥ . ـ خامساً : على طريق التعاون الثقافي الدولي :

أجل ، لا يعيش الإنسان الفرد وحده ، بل يحيا متفاعلاً مع أبناء مجتمعه في بيئة طبيعية معينة . وإذا ساد هذا التفاعل جو ديمقراطي قريب من العدالة ، اشتق الإنسان من هذا التفاعل فرح الحياة ، وتخل عن مختلف أنواع الاغتراب والانسلاب التي تلفعه إليها مظالم الحياة ، وأعطى نشاطه الإنساني معنى الحلق والابتكار من أجل مصلحة الجماعة التي تصبح في هذه الحال أيضاً مصلحته هو أيضاً . وإذا تحقق

<sup>(</sup>١) البكري في اليكسو السابق، ص ١٣٧، (١٩٧٢).

Paul-Henry Chombart de Lawe in: Prospects, 2;3, p. 445, Autumn, (7) 1972.

مثل هذا الأمر على صعيد بعض المجتمعات ، فلماذا لا يتحقق على الصعيد الدولي ؟

نعم إننا نتساءل: لماذا تُعطى الأولوية في التفاعل الدولي للتجارة المربحة ؛ بصرف النظر عن طبيعتها ، سواء أكانت تجارة أسلحة تحمل الموت والدمار ، أم تجارة بضائع استهلاكية لا لزوم لها ، أم تجارة دم تمتص دم الشعوب المتخلفة حتى العظم ؟ (١) وماذا ستجني الإنسانية في النهاية من هذا السباق الحربي والتجاري ؟ (١).

إن الولايات المتحدة الأميركية تصنع يومياً ثلاث قنابل هيدروجينية، وكذلك يفعل الاتحاد السوفياتي . والغواصات النووية تجوب البخار حاملة رؤوساً نووية ، مما يهد د بما هو أفظع بكثير من قنبلة هيروشيما ... وإن النفقات الحربية لدى دول العالم أجمع تبلغ (٣٠٠) مليار دولار سنوياً . وهو مبلغ ضخم يمثل إمكانات هائلة من الجهد البشري ... بينما يظهر الإنفاق على التربية والعلم والثقافة ، في منتهى الهزال أمام هذا السخاء في إعداد وسائل اللمار ... ولو اقتطعنا (١٠٪) فقط من هذه الميزانية الحربية لجميع الدول ، فإن الدول المتقدمة لا تعرض أمنها للخطر من جهة ، ومن جهة ثانية يضمن هذا المبلغ خلال جيل واحد تغيير الوضع تغييراً كلياً في بلاد العالم الثالث ... من حيث النهوض نغير مستقبل الإنسانية ، إذا أردنا ذلك (٣) .

Guayasamin, p. 73, 1976. (1)

Metraux, p. 29, Noel-Baker, p. 30, Kastler, pp. 31-32, 1976. (Y)

<sup>(</sup>٣) الفيزيائي ﴿ أَلْفَرِدَ كَاسَلُو ﴾ ( Kastler ) ، ص ٣٧ – ٣٤ ، (١٩٧١) ؛ راجع أيضاً ﴿ نُويلِ بِاكْرِ ﴾ ( Noel-Baker ) ، ص ٣٠ ، (١٩٧١) .

إن المهندس المعروف « ريتشارد با كمنستر فولر » صاحب « القبة الجيوديزية » ، يقول أيضاً في هذا الصدد : « إذا استعملنا فقط مصادر الطاقة المعروفة على الكرة الأرضية : أي الهواء والماء والهيدروجين والكحول النباتية ، واقتصرفا في استثمارنا لهذه الموارد على الوسائل التكنولوجية التقليدية ، يمكننا خلال عشر سنوات أن نوفتر للإنسانية كلها الطاقة التي يتمتع بها الأميركيون في عام (١٩٧٧) فقط ، وذلك دون استعمال النفط وسائر المواد الملتهبة والطاقة النووية خلال هذه السنوات العشر ... ولكن هذه الإمكانات لا تسمح بتكديس المال تكديساً سريعاً ، ولذلك لا تهم بها الهيئات المالية والسياسية ... وأستطيع أن أؤكد لكم أيضاً : أن مشكلات التغذية الحالية تنشأ عن نظام عاجز ، وأننا نستطيع تماماً أن نتج من الأطعمة بشروط صحية ما يكفي الإنسانية جمعاء ... إن الإنسانية اليوم تقدم امتحانها الأخير ... » (١) .

وإذا حرّلنا النظر الآن عن التجارة والحرب والتجويع وتلويث البيئة الطبيعية ، ماذا نجد أيضاً في حقول الربية والثقافة ؟. ألا نجد في العلاقات الدولية طغيان الامبريالية بمختلف أشكالها القديمة والجديدة : من امبريالية تربوية ، إلى امبريالية تكنولوجية ، إلى امبريالية ثقافية (٢). إن إيديولوجية المجتمع الاستهلاكي تجرّ علينا الويلات ، وإن التلوث الثقافي الإعلامي يشكل فعلا أداة سيطرة معنوية على شعوبنا لمحو ماضيهم ، وإضاعة هويتهم ، وتغيير عقليتهم (٣) ، فكيف نخرج من ماضيهم ، وإضاعة هويتهم ، وتغيير عقليتهم (٣) ، فكيف نخرج من السطو على الغير ، وسلبه الثقافة والنفوذ والحيرات المالية والمادية ، ويزداد السطو على الطبيعة نفسها إلى حد إفساد دورتها من جهة ، وإبذاء

Fuller, pp. 176-177, 1976. (1)

Metranx and Amin, pp. 11 and 13, 1976; See Also Altbach, 1971. (7)

Guayasamm, pp. 73,75, 1976. (٣)

النفس من جهة أُخرى؟ وكيف نتخلص من صناعة الموت المنظّم تنظيماً منهجياً رسمياً (١)؟

وإذا استثنينا المقاومة المسلّحة ، نجد أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بغرس معنى السلام ، ومعاداة الحرب والاستغلال بجميع صورهما ، وترسيخ هذه الصورة في عقول البشر وسلوكهم . ولا سبيل إلى مثل هذا الغرس إلا بإنماء تربوي . وقد رأينا فيما مر أنه لا سبيل إلى إنماء تربوي كامل متكامل يصل إلى غاياته البعيدة إلا عن طريق إنماء ثقافي شامل . وذلك لأن الثقافة هي « قمة مكتسبات المجتمع في ميادين العلم والمعلومات التقنية والاقتصادية ، وميادين الفلسفة والأدب والفن» (٢) ، فهل فقبل دعوة « الفرد كاستلر » لإنقاذ الجنس البشري عن طريق المثقافة ؟ (٣) وهل نتفق مع رئيس منظمة الاونسكو « أحمد مختار أمبو » في دعوة مشابهة حين يقول : إن حق كل مجتمع في أن يكون مختلفاً عن غيره ، يجب أن يؤدي إلى إقامة نظام جديد للعالم أكثر عدالة وأكثر غيره ، يجب أن يؤدي إلى إقامة نظام جديد للعالم أكثر عدالة وأكثر غيرة ، تتعاون فيه الشعوب والأمم تعاوناً ثقافياً فكرياً بمناًى عن كل هيمنة ، وبعيداً عن كل امبريالية فكرية (٤) .

وربما كان مجمل هذه الأوضاع الدولية والمحلية هو الذي حدا بمنظمة (الاونسكو) إلى أن تعقد مؤخراً حلقة في باريس من (٢٣) إلى (٢٥) حزيران – يونيو (١٩٧٦) حول التعاون الثقافي الدولي والنظام الاقتصادي الدولي الجديد ، عطفاً على المؤتمرات التي تعقد بين دول الشمال المتقدمة ودول الجنوب المتنامية ، وعلى مختلف الشرعات والإعلانات التي صدرت

Guayasamin, p. 77, 1976. (1)

Markusevic, p. 297, 1970 (Y)

Kastler, p. 33, 1976. (r)

M'Bow, p. 20, 1976. (1)

عن هيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المتعددة. ومنها حقه في الإنساء الثقافي بموجب (إعلان مبادىء التعاون الثقافي الدولي) الصادر عام (١٩٦٦).

وينص هذا الإعلان على إحدى عشرة مادة تدور حول حق الشعوب وواجبها في إنماء ثقافاتها المختلفة ، على أساس حفظ كرامة كل منها ، وضرورة إنماء مختلف مناحي الثقافة في الوقت ذاته ، بحيث يتوازن إنماء التقدم العلمي والتقني ، مع التقدم المعنوي والأخلاقي للإنسانية جمعاء .

ومما جاء في هذه الوثيقة : أهداف تتعلق بالإفساح في المجال أمام كل إنسان ليستقي من بحر المعرفة ، ويتمتع بالفنون والآداب التي أنتجتها كل الشعوب ، ويشارك في تقدم العلم في كل أرجاء العالم وفي الحيرات الناتجة عن كل ما تقدم ، على أن يسهم هو أيضاً في إغناء الحياة الثقافية بدوره . ولا بد على كل حال من تحسين أوضاع حياة الإنسان المادية والروحية في كل بقعة من بقاع العالم (١) .

وهكذا تحصل الفائدة المتبادلة المنشودة بين جميع شعوب الأرض، وتعزز أواصر الاخوة بين الناس، على أساس مثل هذا التفاعل الثقافي المتكامل العادل الذي ينمي في الوقت ذاته شتى مجالات الحياة الإنسانية لحميع الأمم. ولكن أنى للإنسانية مثل هذا النعيم دون الشروط التي أوردناها سابقاً ؟

وعلى كل حال ، يبدو أن محتوى هذه الوثيقة ينسجم مع فحوى نموذج الإنماء الثقافي المقترح. ويمكننا أن نعتبر ذلك المحتوى بمثابة تقييم مسبق لهذا النموذج من حيث التطلعات العالمية. وذلك ريشما تتجه

UNESCO, "Declaration..", Cultures, 3.4, p. 190, 1976. (1)

البلدان المختلفة إلى تبنيه ومباشرة تنفيله ، ثم تعمد فيما بعد إلى تقييم آثاره .

ونأمل أن يكون من آثار مثل هذا النموذج للإنماء الثقافي ، إقامة نظام دولي تسوده العسدالة في العلاقات الاقتصادية للبلدان ، يهيمن عليه التعاون الدولي في حل المشكلات المادية والثقافية ، بحيث ينقلب وضع التقدم العلمي والتكنوتروني ، وما حوله من تربية وثقافة ، فيتحوّل من أداة امبريالية إلى وسيلة لتحسين نوعية الحياة الإنسانية للجميع . فالمسألة الأولى والأخيرة في حياة الإنسان هي المسألة النوعية .

الفصل المسلم - ٧ - ملحق ملحق حول التربية في البسلاد العربية



#### أهداف الملحق عن التربية في البلاد العربية

# ١٠٧. - أهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الستى تؤثّر في الربية بالبالد العربية:

١٠١٠٧ ـ الأوضاع الاقتصادية.

٧.١.٧ ـ البنية السكانية.

٧ . ١ . ٧ . ـ الطاقة العاملة .

. ١ . ٧ . ٤ . – العوامل السياسية .

١.٧ . ٥ . - الأوضاع الاجتماعية الاخرى .

# ٧.٧. - إنجازات السرية في السلاد العربية:

٧ . ٢ . ١ . – إنجازات التربية العربية في السنوات الأخيرة .

٧ . ٢ . ٧ . – تطوُّر حجم التعليم في مراحله الثلاث .

٣.٢.٧ ـ تطور التعليم الابتدائي .

٧ . ٢ . ٤ . – نطور التعليم الثـــانوي .

- ٧. ٢. ٥ . ــ تطــور التعليم العـــالي .
- ٣٠٢.٧ ـ مقارنة تطور مستويات التعليم المختلفة .
  - ٧.٢.٧ ـ تطور النحاق البنات.
  - ٨٠٢.٧ ـ تطور الهيئة التعليمية.
  - ٠ . ٢ . ٩ . ـ تطور محو الأمية وتعليم الكبار .
    - ١٠.٢.٧ ــ تطور الإنفاق على ألثربية .
      - ١١٠٢.٧ ـ إنجازات نوعية أخرى.
  - ١٢.٢.٧ ـ ـ تطور تعليم اللاجئين الفلسطينيين .

# ٧ . ٣ . \_ أهم المشكلات التي تواجه الربية في البلاد العربية:

- ١٠٣.٧ ـ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
- ٧ . ٣ . ٧ . ضعف الاهتمام برياض الأطفال .
- ٧ . ٣ . ٣ . مشكلة استيعاب اللّزمين في التعليم الابتدائي.
  - ٧ . ٣ . ٤ . ـ مشكلات التعليم الثانوي .
  - ٧. ٣. ه. \_ مشكلات التعليم العالي.
    - ٦٠٣٠٧ ـ مشكلة تعليم البنات.
  - ٧.٣.٧ ـ مشكلة الأمية وتعليم الكبار.
  - ٧. ٣. ٨. . مشكلة المعاقين والمتخطِّفين.
  - ٧. ٣. ٩ . ـ مشكلة التمويل والإنفاق.
    - ١٠.٣.٧ ـ مشكالت الحودة.
  - ٧. ٤. نظرة إلى مستقبل التربية في البلاد العربيسة:
    - ١٠٤.٧ ـ الإسقاطات السكانية.
    - ٧ . ٤ . ٢ . \_ إسقاطات التعليم الابتدائي .
    - ٧. ٤. ٣. ي إسقاطات التعليم الثانوي.

- ٧ . ٤ . ٤ . \_ إسقاطات التعليم العالي .
- ٧. ٤. ٥ . \_ إسقاطات التحافي البنات.
- ٧ . ٢ . ٦ . . إسقاطات الأطفال والشباب غير الملتحقين بالتعليــــم . ١ . ٧ . ٧ . ـــ إسقاطات الهيئة التعليمية .

  - ٧ . ٤ . ٨ . ـ نحو اسراتيجية تربوية جديدة .
- ٩٠٤.٧ ـ أبرز الإصلاحات التي ينبغي على التربية أن تقوم بها في مختلّف المجالات.

٧. ٥. ـ ملحق: الجداول.



# أهداف الملحق حول الربية في البلاد العربية

عطفاً على واقع التربية في البلدان المتنامية وبدائل التغيير التربوي التي قدمناها في الجزئين الأول والثاني من هذه الدراسة ، وددنا أن نستكمل صورة الإنماء التربوي في البلدان المتنامية بعرض مكثف لبعض مقومات التربية والتعليم في البلدان العربية ، وبعض الإنجازات التي حققتها ، وبعض المشكلات التي ما تزال تعترض مسيرتها ، مع تقديم صورة مصغرة عن مستقبل التعليم في المنطقة العربية ، في حال استمرار الانجاهات الماضية والحالية ، ومع الإشارة إلى أبرز الإصلاحات التي يجدر أن تتم لتتمكن الأنظمة التربوية من تحقيق بعض الأهداف التي تصبو إليها .

ونظراً لأن هذه الدراسة تعالج مجمل الوضع التربوي في البلاد العربية ، فإنها لا تنطبق بدقة على بلد معين من بلدان المنطقة . وقد تبدو متواضعة بالنسبة لبعض البلدان ، وطموحة بالنسبة لبعضها الآخر . وقد صغنا هذا الجزء الأخير من الدراسة عموماً من خلال منظور المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم (اليكسو) ، ومنظمة الاونسكو ، وكلنا أمل أن يعود الدارس لهذه الوثائق إلى بدائل التغيير التربوي التي أوقعناها في نماذج ثلاثة ضمن الجزء الثاني ؛ فيتخذها محكاً ومعباراً لما ورد في هذا الملحق من تحليلات واقتراحات ، ويدرك موقعها في منظور الإنماء التربوي الشامل . ونأمل أن تستكمل مثل هذه الدراسات في المستقبل ، بتعميق مفهوم النماذج وتفصيلها ، وإلحاق

أمثلة فردية وجماعية بها ؛ تستمد من ممارسات البلدان المتنامية ومنهــــا البلدان العربية .

#### 

نعود هنا إلى التأكيد من جديد على أن التربية لا توجد أو تعمل في فراغ ، بل هي جزء من المجتمع ، تتأثر بينيته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتؤثر فيها . ولهذا ، فإن دراسة أي نظام تربوي دراسة وافية ، لم تعد تعني مجرد وصف كتي للتطور الذي أصابه خلال فترة من الزمن ، بل أصبحت تعني في الوقت نفسه الكشف عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسواها ؛ التي تكمن وراء هذا النظام وتوجيه ، بغية فهمها والسيطرة عليها بشكل يخدم أغراض التربيسة والمجتمع .

وقد وعي المهتمون بالتربية العربية هذه الناحية ، وأكدوا عليها في أبحاثهم ومؤتمراتهم وتقاريرهم ، وعمد الكثيرون منهم إلى تحليل أوضاع المجتمع العربي ، ودراسة خصائصه ومشكلاته ، بغية إبراز الإطار الذي تعمل ضمنه الأنظمة التربوية ، نذكر منهم – على سبيل المسال لا الحصر – محمد الغنام (١٩٧٠) ، عبد الله عبد الدايم (١٩٧٤ / أ) ، لجنة وضع استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية ، التي شكلت في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (١٩٧٦ – ١٩٧٧ ) ، والاونسكو (١٩٧٧ / أ – ج) .

فما هي أبرز الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كشفت عنها تلك الدراسات ؟

# ١٠١. الأوضاع الاقتصادية:

تملك البلاد العربية موارد اقتصادية هائلة ، ولكنها غير موزَّعة بالتساوي فيما بينها ، كما أن مدى استغلال هذه الموارد يختلف من بلد إلى آخر .

فبالدرجة الأولى ، تملك البلاد العربية ثروة كبيرة من الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة ، ولكنها لا تستغلها استغلالاً كافياً ، إذ نجد في المنطقة حوالي (٥٢،٥) مليون هكتار من الأراضي المزراعة والتي ما زالت دون استثمار (١) ، هذا عدا المساحات الواسعة من المناطق الصحراوية التي يمكن استصلاحها عن طريق استخدام العلم والتكنولوجيا ، أو عن طريق أعداد كبيرة من الأيدي العاملة ، والموارد المائية (البحار والأنهار والأمطار والمياه الجوفية) ؛ التي يمكن استغلالها والإفادة منها بشكل أفضل في أجزاء متعددة من المنطقة .

بالإضافة إلى ذلك ، نجد في البلاد العربية بيئات زراعية متباينة ، يمكن أن تنتج محاصيل زراعية وحيوانية متنوعة ، وأن تتكامل وتحقق لتلك البلاد اكتفاء ذاتياً ، وتتبح فرصة واسعة أمام الصناعات الزراعية والغذائية . ورغم ذلك كله فإن إسهام الزراعة في الناتج القومي ضئيل في جميع البلاد العربية ، ولم يتجاوز في عام (١٩٧٥) نحو (١٠٪) من قيمة هذا الناتج (٧).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن النقص في الغذاء يُعتبر من المشكلات الرئيسية أمام العرب ، إذ تبلغ نسبة الزيادة السنوية في الاحتياجات

<sup>(</sup>١) الميكسو ص ١٩٦ (١٩٧٦).

<sup>(</sup>۱) الارنسكو، ص ٤٤، (أ). (١٩٧٧)

الغذائية أكثر من (٣,٥٪) ، بينما لا تتعلى الزيادة السنوية في الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي (٢٪) ، مما يترتب عليه زيادة اعتماد البلاد العربية على الحارج في استيراد جزء كبير من السلع الغذائية . هذا مع العلم أن نصيب الفرد من المواد الغذائية الأساسية في البلاد العربية يقل (٥٠٪٪) عن نصيب الفرد في اللول المتقدمة (١) .

ولا تزال الزراعة البدائية هي المسيطرة ، ويشكو صغار المزارعين ؛ الذين يشكلون النسبة العالية للملكيات الزراعية ، من عدم كفاية الموارد المالمة .

وإن إمكانات التوسع في الإنتاج الزراعي العربي هائلة، ويستطيع العرب ، بمزيد من التعاون والتنسيق، أن يتغلبوا على كثير من العقبات ، وأن يجدوا حلاً شاملاً وحاسماً لما يواجهونه من مشكلات زراعية وغذائية.

ومن جهة ثانية ، تملك المنطقة العربية ثروات معدنية هائلة ، تزوِّدها بالإيرادات الضخمة اللازمة للتنمية ، كما تهييَّىء لها في الوقت نفسه أساساً لصناعات حديثة كبرى .

ففي البلاد العربية أكثر من ثلثي الاحتياط العالمي من النفط (٢) ، وتشير الأرقام إلى أن إنتاج النفط قد قفز من (٢٢١,٥) مليون طن في عام (١٩٧٤) ، وأن إيرادات النفط السنوية للبلاد العربية قد ارتفعت من (١,٢) مليار دولار في عام (١٩٧١) ، فإلى (٥٥) مليار دولار في عام (١٩٧١) ، فإلى (٥٥) مليار دولار في عام (١٩٧١) ، فإلى (٥٥) مليار دولار في عام (١٩٧١) ، فإلى (٥٥)

<sup>(</sup>١) اليكسو، ص ١٩٧، (١٩٧٦).

<sup>(</sup>۲) النسام، (۱۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) اليكسو، ص ١٩٨، (١٩٧٦).

ويوضح التقرير الذي أعد ته «منظمة الأقطار العربية المصدرة المنفط» أن عوائد الدول العربية المنتجة للنفط زادت من (١٩٧٠) مليون دولار في عام (١٩٧٠) ، إلى حوالي (١٩٧٥) مليون دولار في عام (١٩٧٥) ، أي أنها تضاعفت أكثر من اثنتي عشرة مرة خلال خمس سنوات . وتبيس هذه الأرقام المكانة التي يحتلها النفط العربي في اقتصاديات العالم ، إذ يقدر إنتاج اللول العربية منه خلال (١٩٧٦ – ١٩٧١) ما بين (٦,٣) و (٧,١) بليون برميل في السنة ، وتعادل هذه الكمية (٣٣٪) من الإنتاج العالمي (١) .

وإلى جانب النفط ، هناك مناجم هامة من الفوسفات والحديد والفحم والمنغنيز والرصاص والتوتيا والزنك والبوتاس ( فضلاً عن إمكان . إكتشاف اليورانيوم ) الخ ، يتيح وجودها ، إلى جانب الغاز الطبيعي امكانات هائلة لتطوير الصناعات الكيميائية والصناعات التعدينية ، يمكن أن تفسح مجالاً واسعاً للتقدم الاقتصادي السريع ` المنطقة (٢) .

ومن الضروري العمل على تنمية الموارد المعدنية ، لا من زاوية استغلالها فحسب ، بل من زاوية الانتفاع بها أيضاً ، وإلى أقصى حد ، في تنمية المنطقة . فاستغلال الثروات الطبيعية لا يكون مفيداً إلا بمقدار ما يتخذ أساساً لتنمية صناعات محلية ، ويؤمن تمويل الاستثمارات في قطاعات أخرى ، أو في مناطق وبلاد أخرى ، ويساهم في رفع مستوى المعيشة في المنطقة عن طريق توزيع الدخول الناتجة عن هذه الموارد بشكل عادل (٣) .

وبالإضافة إلى ذلك ، تحتل المنطقة العربية موقعاً استراتيجياً ممتازاً

<sup>(</sup>۱) اليكسو، ص ۱۹۸، (۱۹۷۲).

<sup>(</sup>۲) النام، (۱۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) الارنسكو ، (١٩٧٧) (أ) + (ج).

أعطاها مركزاً مرموقاً على صعيد المواصلات والنقل والمبادلات الدولية ، ازدهرت بفضله التجارة والملاحة بين البلاد العربية والعالم الخارجي ، وكانت له قوة اقتصادية كبيرة .

ولقد عمدت بلدان عربية كثيرة إلى توجيه قسم كبير من جهودها نحو التنمية الصناعية من أجل توسيع قاعدة اقتصادها ، ومع ذلك ، فإن الصناعة فيها ما زالت تحتل مكاناً صغيراً نسبياً (١).

هذا ، ويتوافر في البلدان العربية مصدر للطاقة لا ينضب ، هو الطاقة الشمسية ، يمكن أن توجه الاهتمام إليها ، لتضمن لنفسها التأثير في اقتصادها وتطويره وفي الاقتصاد العالمي بصورة عامة (٢) .

لقد حققت الدول العربية نمواً اقتصادياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ، ولكن رغم هذه الموارد المهمة ، نلاحظ أن جزءاً كبيراً من سكان المنطقة يعاني من مستوى حياة ضعيف ، وتزداد الفوارق في اللخول بين القطاعات والفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ، عما يهد د بوقف عملية التنمية وعرقلة التكامل في الاقتصاد الوطني . ومن هنا نرى أن تحقيق توزيع أفضل للدخول أمر ضروري ، لا من الناحية الاجتماعية فحصب ، بل من ناحية تأمين نمو متناسق للاقتصاد أيضاً . ولا بد أن يرافق ذلك ، سياسة للعمالة ، وسياسة للتدريب أيضاً . ولا بد أن يرافق ذلك ، سياسة للعمالة ، وسياسة للتدريب عبال الإعداد والتدريب هذا ، يتجلى دور التربية ، ويبرز النقص الكبير الذي تعاني منه التربية في البلاد العربية على الصعيدين الكمي والكيفي على السواء .

<sup>(</sup>١) النسام، (١٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) البكسو، (١٩٧٩).

هذا ، ويعاني الاقتصاد العربي من مستوى الاستهلاك المرتفع في كثير من الأحيان حد التبذير والإسراف وإهدار الثروات . وقسد ازداد مستوى الاستهلاك خلال السنوات الأخيرة في بعض البلدان العربية ــ بسبب الزيادة السكانية ، وتعاظم دور القطاع العام .

وبسبب معدل الاستهلاك المرتفع في معظم البلاد العربيــة، فإن الإمكانات المتاحة لها لتكوين رأس المال ما زالت محدودة، إلاّ إذا اعتمدت على مساعدات من الخارج.

وعلى الدول العربية ، إذا أرادت أن تسرّع تنميتها الاقتصادية ، أن تنستّ فيما بينها لتتمكّن من استغلال صحيح للموارد الطبيعية الهائلة التي تملكها ، ولتتمكّن من تحويلها إلى مصدر ثروة حقيقية للوطن العربي . وما لم تتّخذ تدابير شاملة تتناول مجمل النشاطات الاقتصادية ، فلن يتسنى فتح آفاق حقيقية أمام التنمية .

## ٢.١. البنية السكانية:

تتميّز البلاد العربية بمعدل مرتفع للنموّ السكاني ، فقد ارتفع عدد سكان المنطقة من (٩٣،٣) مليون نسمة في عام (١٩٦٠) إلى (١٤١٠) مليون نسمة في عام (١٩٧٥) ، أي بزيادة مقدارها (١٠٩٥٪) خلال خمس عشرة سنة، وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط لسكان المنطقة خلال تلك الفترة (٢٠٨٪) (١).

وتعتبر الزيادة السنوية في البلاد العربية ، وبخاصة بين عامي (١٩٧٠) و (١٩٧٥) —حيث تسارَع النمو — من أعلى المستويات في العالم خلال الحقبة ذاتها (أميركا الشمالية ٢٠٫٩٪ ، الاتحاد السوفياتي

<sup>(</sup>١) الاونسكو ، (١٩٧٦) أ - ١ ، القسم الثاني ، ص ٢ .

١٪ ، المعدل العام في العالم ١٩٠٩٪) (١) . وقد زاد النمو السكاني السريع من حدة مشكلات التنمية الاقتصادية إذ تحوّل جزء كبير من زيادة الإنتاج إلى سد حاجات الاستهلاك بدلا من رفع مستوى الحياة عند غالبية السكان ، وتطوير الخدمات الربوية والثقافية (٢) . وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان المنطقة العربية سيتضاعف في نهاية هذا القرن (٣) . وقد ينجم عن هذه الزيادة مشكلات جديدة ، نظراً لما تتطلبه من استثمارات هائلة في مجالات الإسكان والحدمات الصحية والتربوية ، الخ . . كما أن عدد المعوزين وذوي الدخل المحدود سيرتفع ، إلا إذا أمكن زيادة الإنتاج بسرعة أو الحد من النمو السكاني (١) .

ويتميّز الوضع السكاني في البلاد العربية بخاصية ثانية ؟ وهي فتوة السكان ، فقد نجاوزت النسبة المئوية للسكان الذين هم دون سن (١٥) سنة (٤٤,٦) من السكان في عام (١٩٧٥) في مجمل البلاد العربية ، في حين أن هذه النسبة كانت تساوي (٢٥٪) في البلدان المتقدمة . وتدلّ التقديرات إلى أن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل .

وهذه الفتوة تطرح مشكلات اقتصادية وتربوية هامة في المنطقة ، فهي تزيد نسبة الإعالة (أي عدد المستهلكين لكل مئة شخص من العاملين المنتجين). كما تزيد من الأعباء التربوية.

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن سكان المدن يتزايدون باستمرار . فقد انتقلت معدلات التمدين في البلاد العربية من (٢٨,٦٣٪) في عام (١٩٦٠) إلى (٣٦,٣٣٪) في عام (١٩٧٠) ، فإلى (٣٩,٨٣٪) في عام

<sup>(</sup>١) الاونسكو، (١٩٧٦) أ-١، القسم الثساني.

<sup>(</sup>۲) الغنام (۱۹۷۰) ؛ واليكسو (۱۹۷۲).

 <sup>(</sup>٣) الاونسكو ، (١٩٧٦) (أ) ؛ و (١٩٧٧) (أ) + (ج).

<sup>(</sup>٤) النسام (١٩٧٠).

(١٩٧٥) (١) ، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى (٥٥٪) في عام (٢٠٠٠) (٢).

وبالرغم من أن الهجرة نحو المدينة تزداد ، فإن السكان الريفيين ، الذين يشكّلون معظم سكان المنطقة ، سيستمرون في الزيادة من حيث الأعداد المطلقة . ولبقاء غالبية السكان في البلاد العربية قرويين آثار اقتصادية شديدة الخطورة ، إذ أن مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي لا تزال ضعيفة ، كما رأينا ، ونصيب القروي من هذا الناتج ضعيف جداً في غالبية البلاد العربية . وهذا يؤدي إلى ضعف مستوى الحياة لدى غالبية السكان في المنطقة . بالإضافة إلى ذلك ، ما نفون كثيراً من سكان الأرياف الذين ينزحون إلى المدينة يبقون عاطلين عن العمل ، ويعيشون في ظروف معيشية قاسية ، ويتسبّبون في زيادة أعباء الحدمات العامة الضرورية المصحة والمواصلات والنظام والأمن في المناطق الحضرية ، ويخلقون صعوبات جديدة أمام الربية ووسائل تمويلها .

#### ٠ . ٣ . \_ الطاقة العاملة:

إن السكان العاملين اقتصادياً يمثلون نسبة مثوية ضعيفة نسبياً من مجموع سكان الدول العربية . ففي عام (١٩٧٥) قدر عدد السكان الذين هم في سن العمل (١٥٠ – ٣٤ سنة ) بحوالي (٧٦,٢) مليون نسمة أي (٢٢,٢) من السكان ، وقدر عدد أفواد القوى العاملة في التاريخ نفسه بـ (٣٩,٨) مليون نسمة . وبذلك لم يتجاوز معدل الاشتراك في تعض قوة العمل (٢٧,١) . وهذا معدل ضعيف ، وهو ينخفض في بعض

 <sup>(</sup>١) الارنسكو ، (١٩٧٦) أ - ١ ، القسم الثاني ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) اليكسو (١٩٧٦).

البلدان العربية إلى (٢١,٧٪) (١).

ويمكن تفسير هذه الظاهرة ، لا بأسباب سكانية واقتصادية فحسب ، بل وبعوامل اجتماعية وثقافية أيضاً ، أهمها انخفاض نسبة النساء العاملات (٢). وتشير تقديرات مكتب العمل الدولي إلى أن نسبة النساء العاملات في مجمل المنطقة تساوي (٩٪) من مجموع السكان العاملين ، وهذه نسبة أقل بكثير من مثيلاتها في بلدان العالم الاخرى وهي مشكلة حضارية متعددة الأبعاد ، ولا بد من مواجهنها مواجهة حساسمة (٣).

ويشكِّل الشباب (بين ١٥ و ٢٤ سنة) نسبة (٢٩,١٪) من مجموع القوى العاملة ، فقد بلغ عددهم حسب تقديرات عام (١٩٧٥) (١٩٠٨) مليوناً . (١٩١٨) مليوناً مليون شاب وشابة من مجموع طاقة عاملة قدرها (٣٩,٨) مليوناً . ومن غير المنتظر أن يطرأ على هذه النسبة تغيير ملموس في العقود القادمة ، مما يقتضي إيجاد عدد كبير من فرص العمل للشباب في كل عام (٤) .

وقد قد ر مكتب العمل الدولي عدد الأطفال دون (١٥) سنة الذين يعملون بـ (٢٥٥) مليون طفل في عام (١٩٧٥) في البلاد العربية مجتمعة . وهذا العدد هو نسبة صغيرة من مجموع الأطفال بين (٥ – ١٤) سنة ممن يوجدون خارج المدوسة والذين يقد ر عددهم بأكثر من (١٥) مليوناً . ومن الضروري العمل لتأمين التعليم الابتدائي على الأقل لحؤلاء مع مراعاة تعديل مضمونه بحيث يتناسب مع احتياجاتهم ومطالب

 <sup>(</sup>۱) الاونكو ، (۱۹۷۷) (أ+ج) ، س ۳۷ .

<sup>(</sup>۲) الارتسكو، (۱۹۷۹) (أ-۱)، و (۱۹۷۷) (أ+ج)، والفنام (۱۹۷۰).

 <sup>(</sup>٣) اليكُو (١٩٧٦) و (١٩٧٧) ؛ الاولسكو (١٩٧٧) (أ) ، من ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الاونسكو ، (١٩٧٧) (أ) ، ص ٣٨ .

بيثاتهم . فتجربة العمل بحد ذاتها لها قيمة تربوية شرط ألا تعرض الأطفال للاستغلال وتحرمهم من فرص التعليم (١) .

وبسبب الضعف النسبي لمعدل النشاط في البلاد العربية ، ونظراً للتركيب العمري للسكان (حيث يوجد أكثر من ٤٤٦١ ٪ دون الحامسة عشرة مبدئياً من غير العاملين ) ، فإن عبء الإعالة مرتفع في المنطقة العربية بالقياس إلى غيرها من مناطق العالم باستثناء أفريقيا ، وعلى الرغم من أن هذه البلدان تتوقع زيادة كبيرة في عدد العاملين اقتصادياً خلال السنوات القادمة ، فإن عبء الإعالة سيستمر (١) .

ويختلف توزيع القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي باختسلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات في البلاد العربية. ولكن بوجه عام ، يمكننا القول: إن نسبة العاملين الزراعيين مرتفعة ، إذ تزيد على (٨٠٪) في البلدان الأقل تقدماً ، وعلى (٣٠٪) في البلدان التي تعتمد على النفط ، وتراوح في البلدان الاخرى بين في البلدان التي تعتمد على النفط ، وتراوح في البلدان الاخرى بين (٢٠ و ٢٥ ٪) (٣) ، وربما أكثر في إحصاءات أخرى . ونجد في العمالة الزراعية أعلى عبء في الإعالة ، بالإضافة إلى مستويات الأجور المنخفضة ، والبطالة الظاهرة والمقنعة ، والعمالة الجزئية ، والإنتاجية الضعيفة ، نظراً لنقص المعارف والكفاءات (٤) .

وفي حين تميل النسبة المئوية لليد العاملة في الزراعة إلى الانخفاض بانتظام في البلاد العربية ، ترتفع بصورة تدريجية اليد العاملة الصناعية ،

<sup>(</sup>١) الاونسكو ، (١٩٧٧) (أ) ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) النشام (١٩٧٠) ؛ واليكسو (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) الارنسكو ، (١٩٧٧) (أ+ج).

<sup>(</sup>٤) الغنام (١٩٧٠).

ولكن ببطء شديد ، إذ يتحوّل القسم الأكبر من انخفاض اليد العاملة الزراعية إلى حساب قطاع الخدمات (١). وتدل الأرقام على أن نسبة العاملين في قطاع الحدمات إلى جملة العاملين في جميع الوظائف غير الزراعية تتراوح في البلاد العربية بين (٤,٥٥٪) و (٥,٣٧٪) (٢).

أما الوظائف والأعمال الحديثة التي تستلزم عادة تعليماً نظرياً لا تحتاجه الوظائف التقليدية ، فقد كانت تمثل في عام (١٩٦٠) نسبة (٢٥٪) من مجموع المهن في البلاد العربية عامة ، ويتوقع أن تبلغ هذه النسبة (٣٧٪) في عام (١٩٨٠) (٣).

ولا تزال الاستقصاءات المتعلقة بالحاجات الحائية والمقبلة من اليد العاملة في غالبية البلاد العربية محدودة ، ولكن يبدو أن بنية العمالة في مجملها تحتاج إلى تجديد وإعادة بناء ؛ إذ تنقصها المهارة والتدريب . ورغم حصول بعض التحسينات في العقود الأخيرة بفضل ارتفاع عدد الخريجين من جميع المستويات التعليمية ، إلا أن مستوى التعليم والتأهيل في الطاقة العاملة بقي منخفضاً ، وبقيت نسبة الأمية مرتفعة . وهذا يستدعي إحداث تغيير جذري في إعداد وتدريب العاملين لزيادة إنتاجيتهم (٤) .

ومن الظواهر التي تلاحظ في البلاد العربية ، تنقل القوى العاملة بين البلدان . وقد قدر عدد العاملين الذين تنقلوا من بلد إلى آخر ، خلال السنوات الأخيرة بـ (٢٠٥) مليون نسمة ، يتجه أغلبهم إلى دول

<sup>(</sup>١) الغشام (١٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) اليكسو، ص ٢٠١، (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) الفنسام (١٩٧٠).

 <sup>(</sup>٤) الفنام (١٩٧٠) ؛ اليكس (١٩٧٦) ؛ الارتسكو (١٩٧٧) ( أ+ج ) .

الخليج ، والعربية السعودية ، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وقد سدّت هذه الأعداد كثيراً من حاجات الدول المستقبلة من الأيدي العاملة ، إلا أنها حرمت الدول المصدرة من بعض الكفاءات التي تولت إعدادها ، والتي تحتاج إليها بشكل ماس في بعض الأحوال . ومن الواضح أنه يمكن مواجهة مشكلات العمالة والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي بطريقة أفضل إذا حصل تنسيق في الدول العربية بين مواردها المادية والبشرية والطبيعية (١) .

أما الهجرة إلى خارج المنطقة ، فتعتبر من أخطر أنواع الهجرة على جهود التنمية في المنطقة ، إذ تدل الأرقام على أن أكثر من (٩٠٪) من المهاجرين هم من ذوي الكفاءات العلمية التي تهاجر إلى الدول الصناعية المتقدمة . وهذا يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في سياسة العمالة والنشغيل ، بحيث يمكن الاستفادة الكاملة من القوى العاملة المتوفرة ، واجتذاب العقول العربية كي تكون قوة فاعلة في عمليات التنمية داخل المنطقة ، وتنسيق الهجرة داخل المنطقة بين البلاد العربية لتكون أكثر نفعاً للبلدان المرسلة والمستقبلة على حد سواء (٢) .

#### ١ . ٤ . - العوامل السياسية :

تأثرت الأوضاع التربوية في البلاد العربية بالظروف السياسية التي خضعت لها المنطقة. فقد عرف كثير من البلدان العربية تغيرات في نظمها السياسية التقليدية واتجهت نحو نظم سياسية جديدة تتمشى أكثر مع روح العصر ، وأبرزت دور التربية ، وأكدت أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي زيادة الدخل القومي ، مما أدى إلى

(10) 770

<sup>(</sup>١) الاونسكو (١٩٧٧) (أ) ، ص يئ

<sup>(</sup>٢) اليكسو (١٩٧٦)، ص ٢٠١ – ٢٠٠ ؛ والاوسكو (١٩٧٧) (أ)، ص ء ؛ .

توسيع التعلم ، وإلى إحداث تغييرات أساسية في بنية التربية ومحتواها الكيفي . كذلك اتجهت هذه النظم السياسية إلى الأخذ بسياسة التصنيع ومكننة الزراعة ، وبإدخال الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة ، الأمر الذي ترك أثراً واضحاً في سياسة التعليم وفي نظمه ومناهجه وطرائقه .

وقد تجلّت آثار العوامل السياسية في التربية على شكل قوانين وتشريعات اتخذتها الحكومات؛ بشأن إلزامية التعليم ومجانيته، أو بتحديد درجات السلم التعليمي وعدد منواته وأنواع الدراسات والاختصاصات فيه، وبتنظيم الامتحانات والمباريات والشهادات، الخ. ولا يخفى ما لهذه التشريعات من تأثير مباشر في التعليم بجوانبه الكمية والكيفية، إذ أنها قد تشجع أو تعرقل عملية تعميم التعليم وتحقيق تكافؤ القرص التعليمية، ومدى تناسب النظام التعليمي مع متطلبات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى ، لقد كان لبروز الاتجاهات السياسية التي أكندت على التعاون بين البلاد العربية دور في تطوير التعليم في تلك البلاد ، فقد بذلت جهود ملموسة في سبيل تحقيق تعاون ثقافي وتربوي ، وتوحيد نظم التربية بين بعض البلدان العربية أو بينها جميعاً .

كذلك كان للمشكلات السياسية الداخلية والخارجية تأثير مباشر في نمو التربية وتطورها ، من أبرزها ما خضعت له المنطقة من تقلبات سياسية ، وبخاصة الوضع الراهن في الشرق العربي ، الذي ما زالت آثاره السلبية تنعكس على الأوضاع المتخلفة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .

## ١ . ٥ . - الأوضاع الاجتماعية الاخرى :

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى الأوضاع الاجتماعية التي ورثتها البلاد العربية من عهود مختلفة ، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي سيطرت عليها ، والتي لا تزال تشكو منها في الربع الأخير من القرن العشرين ، والتي تترك بصماتها الواضحة على الأوضاع التربوية في المنطقة ككل .

من ذلك مثلاً حالة التخلقُ الحضاري التي تتجلى في ضعف أساليب الإدارة ، وضعف استخدام التكنولوجيا والبحث العلمي ، وضعف أساليب الإنتاج التقليدية ، وضعف أساليب الإنتاج التقليدية ، وما يستتبع ذلك من انخفاض المستوى المعيشي عند معظم السكان ، وهبوط المستوى الصحي ، وارتفاع مستوى الوفيات ، الذي بلغ في اللول العربية (١٦٪) في بداية هذا العقد ، وهذا معدل مرتضع جداً بالنسبة للمعدل الحاصل في العالم باستثناء أفريقيا (١) .

ثم ما يلاحظ من تفاوت اقتصادي واجتماعي كبير بين الطبقات الاجتماعية ، والريف والحضر (حيث لا يزال الريف بشكل عام بيئة متخلفة يسودها اقتصاد الكفاف وتسيطر عليها البطالة المقنعة) وبين مكانة المرأة ومكانة الرجل واعتبار المرأة مواطناً من الدرجة الثانية وحرمانها بالتالي من كثير من حقوقها .

بالإضافة إلى مواقف الناس في البلاد العربية من التعليم التقني والمهني ، حيث يأبسى العربي أن يشتغل بالأعمال اليدوية ، ويوكل أمرها إلى غير العرب . وإلى انتشار الأمية والجهل ، وانتشار الخرافات وبخاصة في المناطق الريفية والفقيرة كعلامة من علامات فساد الاتجاهات

 <sup>(</sup>۱) الارنسكو (۱۹۷۳) (أ- ٦)، س ٣.

والمواقف تجاه مشكلات شؤون الحياة والعمل والإنتاج ، ثم بروز القيم والتقاليد المتصلة بالنزعات القبلية وبالحياة البلوية ، وما يتبع ذلك من ولاءات شخصية ضيقة ، ومصالح أسرية وقبلية ، وولاءات محليسة وطائفية ، فضلاً عن الولاءات العرقية وما أدت إليه من مواقف واتجاهات سبئة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي .

هذا بالإضافة إلى ما تمارسه بعض الأنظمة السياسية من ضغوط على المواطنين ، وما يترتب على ذلك من ضعف الروح الديمقراطية وضعف مكانة الإنسان في المجتمع ، وفقد الثقة بين المواطنين والحكام ، وبالتالي العجز عن النهوض بواجبات المواطن ، وافتقاد القدرة على الإنتاج وتحمل المسؤولية إزاء الآخرين ، مما أضاع القيم المتعلقة بتقدير العمل لذاته ، واحترام القانون وسيادته ، كما أضاع القيم الحاصة بتنظيم العمل وتقدير الزمن اللازم له ، وضبط مواعيده ، وتنظيم التعاون في أدائه ، الخ .

كل هذا يجعل الهوّة سحيقة جداً بين البلاد العربية والبلدان المتقدمة ، ويستدعي استراتيجية جديدة للتنمية الشاملة .

## ٢ . - إنجازات التربية في البالاد العربية

لقد اتضح لنا من الفقرات السابقة أن التربية العربية وجدت نفسها محاطة بواقع اقتصادي يفرض عليها السدود، وبنية سكانية تثقل كاهلها، وعوامل سياسية وتركيب اجتماعي يضع في طريقها العراقيل. فماذا استطاعت أن تنجز ؟ وما هي أهم المشكلات التي ما زالت تعــترضها ؟

## ١٠٢. – إنجازات التربية العربية في السنوات الأخيرة :

لقد حدث في البلاد العربية في العقدين الأخيرين جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية أدت إلى تطور الأوضاع التربوية تطوراً واضحاً ، فظهر تيار تربوي واضح ، تجلى في بروز عدد المربين العرب ، وفي إنشاء بعض مراكز البحث التربوي ، وفي وضع الكثير من التجارب من الدراسات والكتب والأبحاث ، وفي نقل الكثير من التجارب التربوية العالمية والفكر التربوي العالمي ، كل ذلك ساعد على تكوين عقلية تربوية جديدة ، بدأت تطالب باستخدام أساليب تربوية حديثة ، وكانت عاملاً هاماً من عوامل تطوير التربية وتجديدها وبنائها على أسس علمية تجريبية .

وقد ساعد على هذا التطور ، الجهود التربوية التي بذلتها المنظمات العربية والدولية ولا سيما منظمة (الاونسكو) ، التي شكلت اللجان ، وعقدت المؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات ، وقدمت المنح والمساعدات الفنية ، وأعدت المدراسات والوثائق المرجعية العديدة جداً ، والمساعدات الفنية ، وأعدت المراسات والوثائق المرجعية العديدة جداً ، لتقدمها للمسؤولين عن التربية في البلاد العربية . ومن المؤتمرات الإقليمية الأربعة التي عقدتها لوزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في بيروت (١٩٦٠) ، وطرابلس — ليبيا (١٩٦٦) ، ومراكش الاقتصادي في بيروت (١٩٧٠) ، وطرابلس — ليبيا (١٩٦٦) ، ومراكش ووضع توصيات بشأن حلها ، ثم الاجتماعات العديدة والحلقة الدراسية وضع توصيات بشأن حلها ، ثم الاجتماعات العديدة والحلقة الدراسية كاجتماع تونس (١٩٦٧) لدراسة التعليم الثانوي في الدول العربية ، كاجتماع تلمسان — الحزائر (١٩٦٤) لدراسة مدى تمتع الفتيات بالتعليم واجتماع تلمسان — الحزائر (١٩٦٤) لدراسة مدى تمتع الفتيات بالتعليم في البلاد العربية ، ومؤتمر الكويت (١٩٦٨) لدراسة التعليم التقني والمهي في البلاد العربية ، ومؤتمر الكويت (١٩٦٨) لدراسة التعليم التقني والمهي في البلاد العربية ، ومؤتمر الكويت (١٩٦٨) لدراسة التعليم التقني والمهي في البلاد العربية ، ومؤتمر الكويت (١٩٦٨) لدراسة التعليم التقني والمهي

محو الأمية بين النساء ، ومؤتمر الاسكندرية (١٩٧٦) لدراسة واقع التنظيم الإداري لوزارات التربية ، ومؤتمر بغداد (١٩٧٦) لدراسة محو الأمية ، واجتماع القاهرة (١٩٧٦) لمتابعة قرارات مؤتمر مراكش ، وغيرها كثير .

كذلك نذكر ما قامت به « المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » تنفيذاً لقرارات مؤتمر مراكش (١٩٧٠) من نشاطات ، إضافة إلى أنشطتها الاخرى . فقد عقدت حلقات دراسية عديدة لمعالجة المشاكل المختلفة التي تعاني منها الأنظمة التربوية العربية ، ونظمت اجتماعات للخبراء للغاية نفسها ، وأنشأت وحدات للبحوث التربوية ، ونظمت وأعدت دورات تلريبية للعاملين في البحوث التربوية ، وللمدرسين ، وأعدت برامج ريادية لتلريس الرياضيات والعلوم الحديثة للمرحلتين المتوسطة والثانوية ، كما أصدرت كتباً مدرسية لاستخدامها بصفة تجريبية (١) . ومن أحدث نشاطاتها نشر التقارير التي أعدتها لجنة وضع استراتيجية لعلوير التربية في البلاد العربية (١٩٧١) و (١٩٧٧) ، وعقد المؤتمر عن الرابع بالتعاون مع الاونسكو ، لوزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في الدول العربية (أبو ظبي ، ١٩٧٧) . وتوصيات إلى تحسين أوضاع تربوية كثيرة .

## ٢ . ٢ . - تطور حجم التعليم بمراحله الثلاث:

لقد شهد التعليم في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في البلاد العربية ، فقد ارتفع عدد المسجلين من الجنسين ، في مختلف مراحل التعليم و في جملة هذه البلدان ، من (١٢,٧٢٦) مليون تلميذ وطالب في عام(١٩٦٥)

<sup>(</sup>۱) اليكسو (۱۹۷۷) (ب).

إلى (٢١,٤١٠) مليون تلميذ وطالب في عام (١٩٧٥) (جدول رقم ١) (١) أي بمعد ّل نمو ّسنوي تراوح بين (٦,٩٪) بين عامي (١٩٦٥–١٩٧٠)، ولكننا إذا و (٩,٥٪) بين عامي (١٩٧٠–١٩٧٤) (جدول رقم ٢)، ولكننا إذا تأمّلنا الأرقام التفصيلية، فإننا نجد تبايناً كبيراً بين البلاد العربية.

ونظراً للنمو السكاني السريع خلال هذه الفترة ، لا بد من الإقرار بأن مجهوداً كبيراً قد بذل في سبيل توسيع التعليم في المنطقة ، إلا أنه لم يكن عاماً وشاملاً .

## ٣.٢. ـ تطور التعليم الابتدائي:

كان المؤتمر الإقليمي الثاني لوزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي الذي عُمقد في طرابلس في عام (١٩٦٦) قد أوصى بضرورة تحقيق إلزامية التعليم الابتدائي ، ثم عاد المؤتمر الإقليمي الثالث الذي عثّقد في مراكش في عام (١٩٧٠) فأكد التوصية نفسها ، ودعا إلى تحقيق هذا الهدف في عام (١٩٨٠) ، كما أوصى في الوقت نفسه أن تتخذ الوسائل الكفيلة باطراد تقدم التلاميذ وتمكينهم من مواصلة دراساتهم بنجاح . فإلى أي مدى أمكن تحقيق هذا الهدف ؟

تشير الوثائق الرئيسة التي قد متها منظمة الاونسكو إلى الاجتماع الذي عُقد في القاهرة (١٩٧٦) لدراسة مدى تنفيذ توصيات المؤتمر الإقليمي الثالث الذي عُقد في مراكش (١٩٧٠) إلى أن تعميم التعليم الابتدائي احتل مكانة الأولوية في السياسات والحطط التعليمية في جملة البلاد العربية خلال السبعينات ، فحقق هذا التعليم نمواً ملحوظاً في حجمه ، إذ ارتفعت أعداد المسجلين فيه من (١٠,١٧٠) ملايين تلميذ وتلميذة في عام (١٩٦٥) إلى (١٥,٦٧٧) مليون تلميذ وتلميذة في عام

<sup>(</sup>١) راجع بعد الملحق، الجداول التي سيرد ذكرها في ملحق هذه الدراسة .

(١٩٧٤) (جلول رقم ١) ، أي أن معدّل النمو السنوي لمجموع أعداد المسجّلين انتقل من (٤,٢٪) بين عامي (١٩٦٥ – ١٩٧٠) إلى (٨,٥٪) بين عامي (١٩٧٠ – ١٩٧٤) (جلول رقم ٢).

كل ذلك يكشف عن أن الدول العربية قد بذلت مجهوداً كبيراً في مجال توسيع التعليم الابتدائي وخاصة بعد مؤتمر مراكش. ومع ذلك فهذه التتاتج ليست ذات دلالة لهدف تحقيق الإلزام ، إذ من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي لعدد الأطفال في سن هذا التعليم.

وندل الإحصاءات على أن أكثر البلدان العربية قد نجح في تحسين معدل التسجيل الإجمالي (أي مجموع عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي إلى مجموع عدد الأطفال الذين هم في سن ٦- ١١ سنة)، إذ انتقل هذا المعدل في مجموع البلاد العربية من (٨٩٥٥٪) في عام (١٩٦٥) إلى (١٩٦٤٪) في عام (١٩٧٤) (جدول رقم ٣). وفي هذا المجال فلاحظ تبايناً كبيراً بين البلدان العربية، ففي حين استطاعت ست دول أن تجعل فرص هذا التعليم متاحة على ما يبدو لكل طفل في سن الإلزام، تراوحت معدلات التسجيل الإجمالية في خمس دول أخرى بين (٨٠٪) و (٩٥٪)، وهبطت المعدلات بنسب متفاوتة في اللذان الاخرى.

كذلك تطور بشكل ملموس أيضاً معدل القبول في التعليم الابتدائي (أي مجموع المقبولين الجدد في الصف الأول الابتدائي إلى مجموع الأطفال في سن ٦ سنوات)، حيث ارتفع هذا المعدل من (٦٧٩٪) في عام (١٩٧٠/١٩٦٩) إلى (٧٨٠٪) في عام (١٩٧٠/١٩٦٩) (١).

 <sup>(</sup>۱) الارنسكو (۱۹۷٦) (أ-۲)، ص ٦.

ولكن هذه النسب (نسب التسجيل الإجمالي ونسب القبول) لا تعطي صورة صحيحة عن الوضع ، نظراً لأن نسبة كبيرة من الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية هم دون سن السادسة أو فوق سن الحادية عشرة ، كما تتراوح أعمار بعض المسجلين الجدد في الصف الأول في بعض البلاد العربية بين (٦) و (٩) سنوات .

ولهذا فإننا إذا نظرنا إلى معدلات التسجيل الصافية (أي مجموع المسجلين في التعليم الابتدائي ممن هم في سن (٦- ١١) سنة إلى مجموع السكان من نفس الفئة العمرية)، وهي معدلات أكثر صدقاً من المعدلات السابقة، وجدنا أنها بلغت في مجمل البلد العربية (٥٧,٤٪) في عام (١٩٦٥) مقابل (٤٧,٨٪) في عام (١٩٦٥) (جدول رقم ٣)، ولم يبلغ معدل (١٠٠٪) لفئة العمر المذكورة سوى الحماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وقطر، أي أن نسبة الأطفال العرب الذين كانوا في عمر (٦ - ١١) سنة في عام (١٩٧٤)، ولم يدخلوا المدرسة الابتدائيسة بلغ (٢٠٤١٪) من مجموع هؤلاء الأطفال أي أكثر من عشرة ملايين طفل (١).

وهذا يوحي بأنه ، إذا استمرّ نموّ التعليم الابتدائي على هذه الوتيرة ، فمن المنتظر ألا يتحقق هدف إلزامية التعليم في عام (١٩٨٠).

## ٢ . ٤ . ـ تطور التعليم الثانوي :

شهد التعليم الثانوي ، في بلدان المنطقة ككل ، نمواً ملحوظاً أيضاً في السنوات الأخيرة ، فاق النمو الذي شهده التعليم الابتدائي . فقد ارتفعت أعداد المسجلين فيه من (٢,٢٢٥) مليون تلميذ وتلميذة

<sup>(</sup>١) راجع أيضاً : الاونسكو (١٩٧٧) (أ+ج).

في عام (١٩٦٥) إلى (١٩٠٥) ملايين تلميذ وتلميذة في عام (١٩٧٤) (جدول رقم ١)، كما ارتفع معدل النمو السنوي من (١٩٧٠) بين عامي (١٩٧٠ – ١٩٧٠) إلى (١٩٠٧) بين عامي (١٩٧٠ – ١٩٧٠) الله (جدول رقم ٢). ومعدلات النمو هذه تفوق معدلات نمو عدد السكان الذين هم في سن المرحلة الثانوية، مما رفع معدلات التسجيل بشكل ملموس. فبالنسبة للمنطقة ككل، انتقل معدل التسجيل الإجمالي (١٤٤١) في عام (١٩٧٥) إلى (٢٦٪) في عام (١٩٧٥) إلى (٢٢٪) في عام (١٩٧٥) إلى (٢٢٪) في عام (١٩٧٤) (جدول رقم ٣)، هذا ونجد اختلافاً كبيراً في نمو التعليم الثانوي من بلد إلى آخر (١).

أما معدلات التسجيل الصافية (مجموع المسجّلين الذين هم بين - ١٧ و ١٧ – سنة إلى مجموع السكان من نفس الفئة العمرية) فنظهر انخفاضاً ملحوظاً بالنسبة المعدلات المذكورة أعلاه، إذ بلغت هذه المعدلات (٢١,١٪) في عام (١٩٦٥)، و (٢١,١٪) في عام (١٩٧٤)، ويمكن تفسير القوارق الملاحظة بوجود تلاميذ مسجلين تجاوزوا السن القانونية.

وإذا انتقلنا إلى أنواع التعليم ، نجد أن عدد التلاميذ في المستويين الأول والثاني من التعليم العام ، قد ازداد في مجموع البلاد العربية ، ما بين عامي (١٩٧٠/١٩٦٩) و (١٩٧٥/١٩٧٤) بمعدل يفوق معدل ازدياد التلاميذ في التعليم الفني (١). فقد قفز عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الثانوي العام من (٢,٢٩٦) مليون تلميذ وتلميذة (أي نسبة ١٨٦٠٪ من مجموع المسجلين في التعليم الثانوي) في عام (١٩٧٤) ، إلى (١٩٧٤) ملايين تلميذ وتلميذة في عام (١٩٧٤) ،

الاونسكو (١٩٧٦) (أ- ١ و ٣).

<sup>(</sup>۲) الاونسكو (۱۹۷۹) (أ۲۰ )، ص۱۰.

أي نسبة (٧,١) من المجموع ، أما طلاب التعليم الفتي فقد ارتفع عددهم من (٣٦٠) ألف تلميذ وتلميذة إلى حوالي (٤١) ألف تلميذ وتلميذة ، ولكن نسبتهم إلى مجموع تلاميذ التعليم الثانوي بقيت منخفضة جداً (١١,٢ ٪ في عام ١٩٧٠/١٩٦٩ ، و ١٠,٩ ٪ في عام ١٩٧٥/١٩٧٤ .

وقد بذلت بلدان المنطقة جهوداً لتنزع عن التعليم الطابع الأكاديمي السائد، فأنشأت مدارس كثيرة للتعليم التقني رغم ارتفاع كلفه، ولكن الإطار الذي وجدت فيه يحد من تأثيرها، ومن فرص نجاحها (۱). وعلى كل حال هناك اختلافات كبيرة في معدلات الزيادة لمختلف أنواع التعليم داخل كل دولة. وقد سجل التعليم الفني في السودان أكثر المعدلات ارتفاعاً (۷۰،۶٪ سنوياً)، أما في دور المعلمين فقد سجلت ليبيا أعلى المعدلات (۳۲۸۸٪) سنوياً (۲). كما ظهرت في بعض البلدان اتجاهات لفرض الإلزام في التعليم الثانوي بمرحلته الأولى (ليبيا والأردن والكويت، إضافة إلى مصر وسورية)، وجرت محاولة في الجزائر لجعل التعليم الأساسي ثماني أو تسع سنوات، وجساهم في تطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً» (۳).

## ٢ . ٥ . ... تطور التعليم العالي :

نَمَتُ أَعداد الطلاب المسجّلين في التعليم العالي على مستوى المنطقة جملة ، فارتفعت من (٢٩٦٠) ألف طالب وطالبة في عام (١٩٦٥) إلى (٧٢١) ألف طالب وطالبة في عام (١٩٧٤) (جدول رقم ١)،

<sup>(</sup>١) الاونسكو (١٩٧٧) (أ) ، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الارنسكو (١٩٧٦) (أ-٣)، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) اليكسو (١٩٧٧).

أي بمعدل نمو سنوي مقداره (۸٫۳٪) بين عامي ( ۱۹۹۵ – ۱۹۷۰ ) و (۱۳٫۱٪) بين عامي ( ۱۹۷۰ – ۱۹۷۶ ) (جدول رقم ۲ ) .

وتدل الاحصاءات على ان نسبة الطــــلاب الذين يتخصصون في الفروع العلمية والعمليـــة (الهندسة والتكنولوجيا والطب والزراعة والبيطرة والعلوم الطبيعية) قد ارتفعت الى (٤٢٪) من مجموع طلبة الجامعات في عام (١٩٧٤/ ١٩٧٥).

## ٢ . ٣ . ـ مقارنة تطور مستويات التعليم المختلفة :

وإذا قارنًا بين معدلات النمو السنوي في مراحل التعليم الثلاث من مجموع أعداد المسجلين في البلاد العربية ؟ يتضح لنا أن الالتحاق بالتعليم الابتدائي قد ازداد بمعدل (٨,٥٪) بين عامي (١٩٧٠) و المنتق التعليم الثانوي بمعدل (٩,٧٪) في السنة ، وبلغ معدل الزيادة في التعليم العالي (١٣,١٪) خلال الفترة نفسها (جدول رقم ٢).

أما إذا نظرنا إلى تطور نصيب كل من مستويات التعليم من مجموع التلاميذ المسجلين ، فإننا نلاحظ أن أعداد طلاب التعليم العالي قد نحست بسرعة تفوق سرعة نمو المسجلين في المستويين الآخرين ، كما نَحسَت أعداد المسجلين في التعليم الثانوي بسرعة أكبر من نمو تلاميذ المرحلة الابتدائية وهذا يعني أن نصيب المرحلة الابتدائية يتدنى (من ٧٩،٩ ٪ في عام ١٩٧٤ ) لصالح المستويين : الثانوي (الذي ارتفع من ٧٢،٧ ٪ في عام ١٩٧٥ ) لي المستويين : الثانوي (الذي ارتفع من ٧٢،٧ ٪ في عام ١٩٧٤ إلى ٢٣,٤ ٪ في نفس العامين ) (جلول رقم ٥) ، هذا مع العلم أن هذه النسب في نفس العامين ) (جلول رقم ٥) ، هذا مع العلم أن هذه النسب نختلف اختلافاً كبيراً حسب البلدان .

#### ٧.٧. ـ تطور التحاق البنات:

لقد ازدادت أعداد الإناث أيضاً خلال السنوات الأخيرة ، بشكل ملحوظ في مجمل البلاد العربية ، كما أن معدلات النمو السنوية لهذه الأعداد قد فاقت بشكل عام وعلى مستوى المنطقة ، جملة معدلات البنين (جدول رقم ٢). إلا أن سرعة هذا النمو لم تكن كافية لخفض التفاوت المتراكم بين التحاق الجنسين .

ففي التعليم الابتدائي انتقلت النسبة المثوية للبنات ، إلى مجموع أعداد المسجلين من (٣٥,٣٪) في عام (١٩٦٥) إلى (٣٧,٣٪) في عام (١٩٧٤) ، وفي المرحلة الثانوية انتقلت هذه النسبة من (٢٦,٥٪) إلى (٣٢,٩٪) في العامين المذكورين ، كما تطوّر التحاق البنات بالتعليم العالي من (١٩٠٧٪) إلى (٢٦,٤٪) على التوالي (جدول رقم ١)، وطبعاً نجد اختلافات كبيرة في هذا المضمار بين البلدان العربية حيث تراوحت نسبة البنات في التعليم الابتدائي مثلاً بين(٩٠٨٪) و (٢٩,١٪)،

#### ٢ . ٨ . - تطور الهيئة التعليمية :

صاحب تطور التعليم بشكل عام في البلاد العربية تطور في إعداد المعلمين وتدريبهم ، وحصل توسع في معاهد الإعداد بصورة متزايدة ، حتى انه يوجد في ليبيا وحدها حوالي (٩٠) معهداً لإعداد معلمي المرحلة الابتدائية .

كذلك افتتحت كليات للتربية لإعداد معلمي التعليم الثانوي بمرحلتيه وبأنواعه المختلفة . وقد تضاعف عدد المعلمين في مختلف مراحل

 <sup>(</sup>۱) الاونسكو (۱۹۷٦) (أ-۱) ، القسم الثاني ، ص ۲۷.

التعليم في الفترة الواقعة ما بين (١٩٦٠) و (١٩٧٠) ، وزادت أعدادهم في الفترة الواقعة ما بين (١٩٧٠) و (١٩٧٧) بنسبة (٣٥٪) ، وقد كانت الزيادة في إعداد معلمي التعليم الابتدائي بنسبة (٣٥٪) ، وفي معلمي التعليم الثانوي (٤٥٪) ، وفي أعضاء هيئة التعليم الغالي بنسبة (٧٧٪) .

وشهدت نسبة المعلمات من المجموع الكلي تطوراً مستمراً، فانتقلت نسبتهن في التعليم الابتدائي من (٣٥٪) في عام (١٩٦٠) إلى (٣٧٠٪) في عام (١٩٧٥). أما في التعليم الثانوي فقد انتقلت نسبتهن من (٢٢٪) في عام (١٩٦٠) إلى (٣٠٪) في عام (١٩٧٥).

كذلك تطورت نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي إلى المعلم الواحد، فانتقلت هذه النسبة من (٣٧) تلميذاً للمعلم الواحد في عام (١٩٦٠) إلى (٣٣) تلميذاً للمعلم الواحد في عام (١٩٧٥). أما في التعليم الثانوي فقد أدّت الزيادة الملحوظة في المسجلين إلى ارتفاع نسبة الطلاب إلى المعلم الواحد من (١٨) تلميذاً في عام (١٩٦٠) إلى (٢١) تلميذاً في عام (١٩٧٠).

وإلى جانب إعداد المعلم احتل التدريب مكانه من اهتمام وزارات التربية في جميع البلاد العربية ، حتى أنه أصبح في بعضها مبدأ مقرراً وشرطاً أساسياً لترقية المعلمين (١). كما أن بعض الدول قد زادت مرتبات العاملين وحسنت شروط التربية والتعيين ، وأدخلت بعض التقنيات الحديثة والتدريب أثناء الحدمة وبدأ التفكير ، في أكثر من بلد، لرفع أعداد معلم المرحلة الأولى إلى مستوى التعليم العالي ، وتم تدعيم الإشراف الفني في كثير من البلدان .

<sup>(</sup>۱) راجع: اليكسو (۱۹۷۷)، ص ۵۱ - ۲۵، والاونسكو (۱۹۷۱) (أ- ۱)، ص ۳۱.

# ٩.٢. علور محو الأمية وتعليم الكبار:

كان المؤتمر الإقليمي الثالث (مراكش ١٩٧٠) قد أوصى بالعمل الجدي في سبيل محو الأمية . وبالفعل ، ظهرت في الوطن العربي منذ ذلك التاريخ بعض الاتجاهات الإيجابية ، فجعلت البلاد العربية مكافحة الأمية من ضمن الأهداف التربوية التي تسعى إليها ، وشهد العمل في محو الأمية في البلاد العربية في الفترة ما بين (٧٠) و (٧٤) زيادة فعلية في إعداد الدارسين ، ذكوراً وإناثاً ، وبلغت نسبة الزيادة (٧٩٪) عن سنة الأساس (١٩٧٠) . وكان نصيب الإناث من هذه الزيادة أعلى من نصيب الذكور ، إذ بلغت نسبة الزيادة بين الدارسات خلال هذه الفترة (٢٩٪) ، بينما كانت زيادة الدارسين (٢٩٪) . وقد دفع العام العالمي للمرأة ، الذي تبنته الأمم المتحدة في عام (١٩٧٥) ، إلى زيادة الاهتمام بمحو الأمية بين النساء .

كذلك شهد العمل في هذه الفترة بعض التطور في الأساليب التقليدية حيث الجهت معظم الدول العربية إلى التخلص من الأساليب التقليدية في محو الأمية ، وبدأت تأخذ بالمفهوم الوظيفي الذي يربط جهود محو الأمية بجهود التنمية الشاملة ، وقد بدأت بعض المشروعات في مناطق جغرافية محددة ، ووضعت تشربعات وخطط جديدة ، وخصصت موازنات لمحو الأمية ، وحصل بعض التطور في المناهج والكتب الموضوعة لهذه الغاية ، حيث روعيت متطلبات البيئة الريفية والحضرية ، واحتياجات الذكور والإناث ، وأدرك المسؤولون أهمية التنسيق بين الجهود المبذولة في مجال إلزام التعليم الابتدائي وبين جهود محو الأمية . وقد حرصت البلاد العربية على دعم المؤسسات الوطنية والإقليمية التي تهم بهذا الموضوع ، وأنشأت مركزاً لإعداد كوادر محو الأمية ، وعززت الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار ، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة العربية للتربية والثقافة

والعلوم ، والمركز الدولي التعليم الوظيفي للكبار في البلاد العربية التابع لمنظمة الاونسكو (١).

## ١٠.٢ . ـ تطور الإنفاق على التربية :

ورافق توسيع التعليم نمو كبير في النفقات المخصصة له، والتي فاقت في بعض الحالات معسد ل نمو الموارد الوطنية (٢)، فقد انتقلت هذه النفقات بأسعار السوق الجارية من (٩٨,٦) مليون دولار أميركي في عام (١٩٦٥) ، إلى أكثر من (٣,٩) مليارات في عام (١٩٧٣). وقد فاق معدل النمو السنوي لنفقات التعليم في المتوسط معدل نمو الناتج القومي الإجمالي بنقطتين (١٦,٦٪) مقابل (١٤,٢٪)(٣).

وقد اختلف معدل نمو النفقات من بلد إلى آخر ، بل وداخل البلد الواحد بين السنوات المختلفة . فخلال النصف الأول من السنينات ، سجّلت ليبيا أعلى نسبة في الزيادة (إذ بلغت في المتوسط أكثر من ١٠٠ ٪ سنوياً) ، وذلك بفضل التوسعُ في إنتاج النفط ، وبفضل التنمية الاقتصادية المبنية على استغلال الموارد المعدنية ، بينما كان متوسط الزيادة في العربية السعودية (٢٥٪) ، وفي الجزائر بين (١٦) و (٢٥٪) (٤).

وينافس التعليم غيره من القطاعات من حيث حصّته في الموازنة العامة للدول ، فهناك سبعة أقطار بلغت حصّة التعليم فيها نسبة تتراوح بين (٣٠٪) و (٢٠٪) من الموازنة العامة ، ولا تقل هذه النسبة عن (١٠٪) إلا في أربعة أقطار (٥).

<sup>(</sup>۱) الارنسكو (۱۹۷۰) (ب) ؛ و (۱۹۷۱) (أ-؛).

<sup>(</sup>۲) الاویسکو (۱۹۷۰) (ب) ، ص ۱٤ .

<sup>(</sup>٣) الاونسكو (١٩٧٦) (أ-١).

<sup>(</sup>٤) الارسكو (١٩٧٧) (أ+ج).

<sup>(</sup>a) اليكسو (١٩٧٧) ، ص ١ a .

وتدلّ هذه الأرقام على أن البلاد العربية قد بذلت على وجه العموم مجهوداً مالياً كبيراً لصالح التربية ، وأن هذا القطاع قد حظي بالأفضلية على كثير من الخدمات الاخرى.

## ١١٠. - إنجازات أخرى نوعية:

وقد برز اهتمام في السنوات الأخيرة بجودة التعليم إلى جانب الاهتمام بكميته ، فجرت محاولات لاستيضاح فلسفة تربوية تنطلق من المجتمع العربي بظروفه وقيمه وحاجاته وتطلعاته المتجددة ، وشكلت هيئات ومجالس قومية ، وعقدت مؤتمرات واجتماعات كثيرة في هذا السبيل (١) .

وحصلت محاولات مختلفة لإعدادة تنظيم التعليمين الابتدائي والمتوسط في بعض البلاد العربية ، ومحاولة جذب الحلقة الأولى من التعليم الثانوي إلى مجال الإلزام ، كما جرت محاولة تجريب المدرسة الشاملة أو المتنوعة المجالات في بعضها الآخر (مصر ، والعراق ، والسعودية ، والكويت). وتتجه مجموعة أخرى من اللول إلى إعادة تنظيم التعليم فيها ليشمل تعليماً أساسياً منوعاً مدته من (٨) إلى (٩) سنوات مجمع بين المدراسة النظرية والممارسات العملية (الجزائر ، واليمن الديمقواطية) ، كما جرت محاولة إعادة تنظيم الحلقة الثانية من التعليم الثانوي ، لتكون أكثر استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية . ولكن هذه المحاولات جميعها ما زالت في فطاق تجريبي ضيق (٢).

وحظيت المناهج بنصيب كبير من الإصلاح ، وجرت محاولة

الاونسكو (١٩٧٧) ، ص ١٤ – ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الاونسكو (١٩٧٧) (أ)، ص ١٢.

تطويعها مع احتياجات العمالة (۱) ، فأدخلت مواد دراسية جديدة ، وحظيت العلوم والرياضيات الحديثة بالاهتمام ، وتم في بعض الحالات الجمع بين التعليم العام وبين التعليم التقني والمهني في مدرسة واحدة (۲) ، كما جرت محاولات لجعل نظام التعليم أكثر مرونة بحيث يتاح للتلاميذ الانتقال بسهولة من أحد أنواع التعليم إلى نوع آخر . كما ازدادت العناية باللغات الأجنبية ، واستخدمت الوسائل التقنية الحديثة في تعليمها ، وطورت طرق تدريسها ، مع العناية بإعداد مدرسي هذه المواد وتدريبهم (۳) ، كما زاد الاهتمام بالوسائل التعليمية ، وأجرى عدد من البلدان بعض التجارب في التعليم المتلفز (٤) .

كذلك بذلت محاولات لإعادة النظر في نظم الامتحانات والتقييم، وإن كانت في نطاق محدود (٦) .

كما حظيت الأبنية المدرسية والتجهيزات باهتمام وزارات النربية ، ليس فقط من الناحية الكمية ، بل في عقلنة عملية البناء أيضاً (٧) .

وأخذ الكتاب المدرسي يشهد اهتماماً خاصّاً من حيث تأليفه وإخراجِه وتوزيعه على الطلاب ، وأنشئت في بعض البلاد العربية أجهزة متخصّصة لهذا الغرض (٨).

 <sup>(</sup>۱) الاونسكو (۱۹۷۷) (أ) ، ص ۱٤ – ۱۵.

<sup>(</sup>٢) الاونسكو (١٩٧٠) (ب).

<sup>(</sup>٣) الاونسكو (١٩٧٠) (ب)

 <sup>(</sup>٤) الاوتسكو (١٩٧٠) (ب) ، و (١٩٧٧) (أ) ، ص ١٤ – ١٥ .

<sup>(</sup>ه) الاوسكو (١٩٧٧) (أ) ، ص ه٤ .

<sup>(</sup>r) الاونسكو (۱۹۷۰) (ب).

<sup>(</sup>٧) الاونسكو (١٩٧٦) (أ- ٨).

<sup>(</sup> A) الاونسكو (١٩٧٠) (ب).

وبذلت بعض البلدان جهوداً من أجل تعريب التعليم ، لا لأنه ضرورة وطنية فحسب ، بل لأنه كذلك شرط لتحسين نوعية التعليم (١) .

وساند ذلك كله اعتماد البحث التربوي في البلاد العربية بصفة عامة ، باعتباره السبيل العلمي إلى تطوير نوعية التربية وتحقيق أفضل عائد لما يستثمر فيها من جهد ومال ، وأنشئت لذلك وحدات خاصة داخل وزارات التربية في بعض البلدان (٢)

ونَـمَـت أجهزة التخطيط داخل وزارات التربية وخارجها في جميع البلدان العربية ، وبذل مجهود لإعــداد عاملين مؤهــلين التخطيط التربوى (۴).

كما نَمَتْ وحدات الإحصاء والتوثيق ، وظهرت بعض الاتجاهات الحديدة مثل التخطيط الشامل والتخطيط الإقليمي أو المحلي والتخطيط الطويل الأمد ، ومحاولات ربط الخطط بمطالب التنمية (٤).

وأُعيد تنظيم وزارات التربية ، وزاد الاهتمام بتدريب الأطُر اللازمة لإدارة التعليم ، وكَمَا الاتجاه نحو اللامركزية (٥) .

وهكذا نرى أن محاولات كثيرة قد جرت لتجديد نظم التعليم سواء من حيث صيخ التعليم أو محتواه أو طرائقه أو أدواته ، ولكن حجم هذه الجهود يتفاوت من بلد عربي إلى آخر ، ولم تبلغ بعد المستوى المطلوب ، رغم أن جميع بلدان المنطقة تبدي رغبة في التغيير .

<sup>(</sup>١) الاونسكو (١٩٧٠) (ب).

<sup>(</sup>٢) الاونسكو (١٩٧٠) (ب).

<sup>(</sup>٣) اليكسو (١٩٧٧) ، ص ٢٥ – ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الأونسكو (١٩٧٠) (ب) ؛ و (١٩٧٧) (أ+ح).

ه) الاوتسكو (١٩٧٧) (أ) ، ص ١٤ – ١٥.

## ١٢.٢ ـ ـ تطور تعليم اللاجئين الفلسطينيين :

يظهر من الوثيقة التي قدمتها الاونسكو للاجتماع الخاص بتنفيذ توصيسات المؤتمر الإقليمي الثالث (١٩٧٦ / أ - ٥) أن نفقات «وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين» الخاصة بالحدمات التعليمية قد زادت من (١٩٠٠٥) مليون دولار في عام (١٩٧٠) إلى ما يقرب من (١٤٠٥٥) مليون دولار في عام (١٩٧٠). كما زادت الاعتمادات المخصصة في البرنامج النظامي للاونسكو لتحقيق تحسين خدمات التعليم إلى اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك زادت حصة العون المقدَّمة من الاونسكو إلى وكالة غوث اللاجئين.

وتدل الأرقام على أن عدد الأطفال اللاجئين الذين تسجلوا في مدارس وكالة الغوث (التحضيرية والإعدادية) بين عامي (١٩٧٠/١٩٦٩) و (١٩٧٠/١٩٧٤) قد ارتفع من (١٩٧٠/١٩٧٩) إلى (٢٨٨,٠١٨) النين (٢٨٧,٧٧٨) تلميذاً وتلميذة . كما ارتفع عدد الأطفال اللاجئين الذين الذين تسجلوا في المدارس الحكومية والحاصة من (٦٣,٥٠٢) إلى (٤٨٠٤٦٩) تلميذاً وتلميذة . وفي المدة نفسها ، ارتفع عدد مدارس وكالة الغوث من (٤٨٠) إلى (٧٧٥) مدرسة ، كما ارتفع عدد المدرسين من (١٠٦٨) إلى (٧٧٥) المدرسة ، كما ارتفع عدد المدرسين من (١٠٠٨٨) إلى (٧٧٥) مدرسة ، كما ارتفع عدد المدرسين من (١٠٨٨٨) إلى (٧٨٥) . وقد رافق ذلك إنشاء مراكز مهنية لتدريب المعلمين .

أما في مستوى التعليم الثانوي ، الذي لا يلخل من ضمن اهتمامات وكالة الغوث ، فقد ارتفع عدد التلاميذ الفلسطينيين في المدارس الحكومية والخاصة من (١٨,٦٤٥) تلميذاً وتلميذة في عام (١٩٧٥/١٩٧٤).

أما في التعليم العالي ؛ فلم تتوافر الإحصائيات الكاملة للطلاب اللاجئين الذين تسجلوا في الجامعات والمعاهد الحكومية والحاصة . ولكن

الوكالة قدمت في عام (١٩٧٠/١٩٦٩) ما مجموعه (١,٠٨٨) منحة دراسية جامعية إلى اللاجئين ، و (٣٣٠) منحة في العــــام الدراسي (١٩٧٤/١٩٧٤) .

بالنسبة للمناهج والكتب ، تتبع مدارس وكالة غوث اللاجئين والاونسكو المناهج المقررة في البلاد المضيفة . وفي كل مرة تقوم حكومات تلك البلاد بتطوير منهج جديد أو بإدخال تغييرات في المنهج القائم ، تتولى وكالة غوث اللاجئين والاونسكو تنفيذ ذلك . أما في المدارس الموجودة في الأراضي المحتلة بعد حزيران – يونيو (١٩٦٧) ، فقد استمر العمل بالمناهج المقررة في الأردن ومصر ، ولكن مع نقص بعض الكتب المدرسية التي منعت سلطات الاحتلال الترخيص بدخولها .

ولتحسين نوعية التعليم ، قام « معهد التعليم » التابع لوكالة غوث اللاجئين والاونسكو بتطوير برنامج لتدريب المعلمين أثناء وجودهم في الخدمة ، وخرج في الفترة ما بين (١٩٧٩/١٩٦٩) و (١٩٧٥/١٩٧٤) من المعلمين (٧٧١) معلماً مؤهلًا التعليم الابتدائي . وكذلك تم تخريج (١,١٢٤) معلماً من حلقات التدريب المهنية لمدة سنة جامعية ، ومن البرامج المدرسية التي تستغرق مدة سنتين أو ثلاث سنوات في دراسة أكاديمية ومهنية . كذلك تخرج (٤٢٣) من الذين التحقوا بدورات التدريب لمدة سنة الخاصة بتعليم الإداريين . كما نظمت المعلمين والإداريين حلقات دراسية متنوعة ، وندوات تربوية ، كما قدمت الاونسكو منحاً لكبار الإداريين الفلسطينيين التابعين لقسم التعليم في وكالة غوث اللاجئين للقيام بدراسات وللاشتراك بندوات .

 الرئيسي جرى تعيين أخصائيين في التدريب لمساعدة المعلمين في المواد المختلفة.

من جهة أخرى ، زاد عدد معامل قسم العلوم في المدارس . وتحسّنت المكتبات المدرسية ، وتم ّ تدريب معلمين القيام بتنظيمها وإدارتهــــا .

# ٣. – أهم المشكلات التي تواجه النربية في البلاد العربية

لقد بدا من خلال الفقرات السابقة ، أنه رغم الجهود التي بذلت ، لم تستطع الأنظمة التربوية العربية أن تحقق الأهداف التي أعلنت عنها في خططها ، وفي المؤتمرات المختلفة . فما هي أبرز المشكلات التي تعترض مسيرتها ؟

## ١٠٣. - الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:

تعتبر فتوة السكان وارتفاع معدلات نموهم ؛ من المشكلات الني تعتبرض مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية ، فهما أولاً يؤديان إلى ارتفاع نسبة الإعالة – التي بلغت في عام (١٩٧٥) : (٣٢٪) أي ضعف مثيلتها في الدول المتقدمة (١٠٠ – ١٥٪) (١) . ويؤديان بالتاني إلى انخفاض مستوى المعيشة . وإذا أضفنا إلى ذلك انخفاض مستوى دخل الفرد عند أكثر من نصف السكان ، وارتفاع مستوى الاستهلاك ، وضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ، وأن قسماً كبيراً من الأطفال لا يلتحق بالمدرسة بسبب انخفاض مستوى الأهل المعيشي ، أدركنا مدى خطورة هذه العوامل على التعليم في البلاد العربية .

<sup>(</sup>۱) الاونسكو (۱۹۷٦) (أ- ٦)، ص ؛ .

من ناحية ثانية ، فإن النمو السكاني يزيد الطلب على التعليم ، ويرهق الأنظمة التربوية التي تشكو سلفاً من ضعف الإنفاق على التعليم ، ويشكل حجر عثرة في طريق تعميم التعليم .

كل هذا يبيتن بوضوح أن البنى التربوية الحالية عاجزة عن بلوغ الأهداف المرسومة ، ويستوجب البحث عن صيغ جديدة تكون أقل كلفة وأكثر فعالية .

# ٣ . ٢ . ـ ضعف الاهتمام برياض الأطفال :

لا تزال الأنظمة الربوية العربية تهمل مرحلة ما قبل الابتدائي ، فلا يتسنى إلا لنسبة ضئيلة جداً من الأطفال الذين هم في عمر هذه المرحلة (٣-٥ سنوات) إيجاد أماكن لهم . وهذا أمر مؤسف ، خاصة وأن لرياض الأطفال – إذا أحسن تجهيزها وإعداد مربياتها – أثراً كبيراً في تنمية قدرات الأطفال وتفتح إمكاناتهم ، ومساعدتهم على التكيف الاجتماعي السليم ، فضلاً عن أن الاهتمام بأطفال هذه المرحلة بساعد الأمهات على الحروج من منازلهن للمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهن مطمئنات إلى مصير أطفالهن .

# ٣ . ٣ . - مشكلة استيعاب الملزمين في التعليم الابتدائي :

ورغم تكوار الإعلان عن هدف تحقيق الإلزام في الحطط التعليمية المبلاد العربية وفي المؤتمرات العربية المتتالية ، فإن التربية العربية ، بصورة عامة ، ما زالت بعيدة عن بلوغ هذا الهدف . فمعدل التسجيل الإجمالي في التعليم الابتدائي (كما رأينا في الجدول رقم ٣) لم يزد في عام (١٩٧٤) عن (١٩٧٤) ، ويهبط معدل التسجيل الصافي إلى (٥٧،٥٠٪)، وهذا يعني أن نسبة كبيرة جداً من الأولاد الذين هم في سن الدراسة الابتدائية (٣ - ١١ سنة) ما يزالون خارج المدرسة (٤٢،٥٪).

وتشير التقديرات إلى أنه ، إذا استمرّت الانجاهات الملاحظة في الماضي ، فإن الأعداد المطلقة للأطفال الذين سيبقون خارج المدرسة سوف تزداد في المستقبل . وهذه مشكلة خطيرة نظراً لما لها من انعكاسات على الأمية ، وعلى مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

# ٣ . ٤ . - مشكلات التعليم الثانوي :

رغم ازدياد معدلات التسجيل في التعليم الثانوي في السنوات الأخيرة (كما رأينا في الجلول رقم ٣) ، فإن هذا التعليم لا يزال محدوداً ، ولا يستوعب سوى حوالي ربع السكان الذين هم في سن التعليم الثانوي (١٢ – ١٧ سنة) ، وهذا ضئيل جداً ، خاصة وأن كثيراً من الدول المتقدمة سارت في اتجاه جعل مرحلة التعليم الثانوي كلها مرحلة إلزامية عامة لجميع الشباب من فئة العمر المقابلة .

من جهة أخرى: يشكو التعليم الثانوي من مشكلة خطيرة، وهي أن أهدافه وفروعه، بصورة عامة، لم تتغير لتجاري مقتضيات التنمية الشاملة. فرغم الجهود التي بلذلت لتحسين التعليم التقني والمهني، ما تزال النتائج بطيئة ومحدودة جداً، وما يزال الإعداد في هذا التعليم بعيداً عن تلبية حاجة التنمية من الأطر المتوسطة القنية ولا يساعد الأفواد على التكيف مع المتغيرات المستمرة في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة. كذلك ما يزال التعليم العام النظري طاغياً على حساب التعليم التقني والعملي، وما يزال التقسيم بين الفروع صارماً بحيث يجعلها معزولة عن غيرها. كذلك، فإن المحاولات التي جرت لجعل التعليم الأساسي من شماني أو تسع سنوات يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، ثماني أو تسع سنوات يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، لا تزال محدودة وتحتاج إلى كثير من التغييرات في البنية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هذا التعليم يشكو من ضعف في البرامج، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هذا التعليم يشكو من ضعف في البرامج، ونقص في المعلمين المؤهم بين التعليم يشكو من ضعف في البرامج، ونقص في المعلمين المؤهم بين التعليم يشكو من ضعف في البرامج، ونقص في المعلمين المؤهم بين التعليم يشكو من ضعف في البرامج، ونقص في المعلمين المؤهم بين التعليم يشكو من ضعف في المرامج، ونقص في المعلمين المؤهم بين التعليم يشكو من ضعف في المرامع، ومن نقص

في المعدات والأجهزة ومراكز التدريب (١).

# ٣.٥. ـ مشكلات التعليم العالي:

لقد توسّع التعليم العالي بدوره في السنوات الأخيرة ، ولكن رغم ذلك لم يتجاوز عدد الملتحقين فيه في عام (١٩٧٤) : (٧٢١) ألف طالب وطالبة من مجموع سكان البلاد العربية الذي بلغ في العام نفسه حوالي (١٤١) مليون نسمة . وهذا ضثيل جداً بالنسبة إلى حاجات البلاد العربية المتطوّرة التي تتطلّب مضاعفة هذا العدد .

من جهة أخرى ، ورغم محاولات تحسين هذا التعليم ، بقيت نوعية الدراسات ومستواها غير متناسبة مع التنمية الشاملة التي تحتاج إلى الأبدي العاملة ذات التأهيل العالي حتى تتمكن من استثمار الإمكانات الطبيعية الهائلة المتوافرة في المنطقة ... وهكذا جرى التوسيع في هذا التعليم تحت ضغط الطلب الاجتماعي ، بدون تخطيط ورؤية واضحة ، ودون تنسيق مع خطط التنمية الاقتصادية ومع حاجات سوق العمل الحاضرة والمقبلة ، فتكررت أنماط الجامعات والكليات والتخصصات ، وبقيت الدراسات الأكاديمية مسيطرة على حساب الدراسات العلمية والعملية ، كما بقيت الفروع تعاني من تقسيم صارم فيما بينها ، وبرز النقص في الحريبين من اختصاصات لا يحتاجها سوق العمل ، يتعرضون للبطالة أو يضطرون للقبول بأعمال لا تتناسب مع نوع اختصاصاتهم ومستواها ، أو يضطرون للقبول بأعمال لا تتناسب مع نوع اختصاصاتهم ومستواها ، في حين تشتد حاجة القطاعات الاقتصادية إلى الاختصاصيين المؤهلين المؤهلين يقصر هذا التعليم عن إعدادهم . هذا بالإضافة إلى ما يعانيه الذين يقصر هذا التعليم عن إعدادهم . هذا بالإضافة إلى ما يعانيه المذين يقصر هذا التعليم عن إعدادهم . هذا بالإضافة إلى ما يعانيه المؤيد

<sup>(</sup>۱) راجع : الاونسكو (۱۹۷۰) (أ)؛ و (۱۹۷۰) (ب) ؛ و (۱۹۷۷) (أ+ح) ؛ واليكسو (۱۹۷۷) .

معظم الخرّيجين من نقص في كفاياتهم العلمية والقنية (١) .

كل هذا يؤدي إلى فقدان التوازن بين المبالغ الضخمة التي تُنفَق على هذا التعليم والفوائد الاقتصادية التي تُجنى منه.

بالإضافة إلى ذلك ، وبسبب النقص الحاصل في التعليم العالي ، وبخاصة في فروعه العلمية والتطبيقية ، تضطر أعداد كبيرة من أبناء البلاد العربية ، إلى السفر للخارج طلباً للعلم ، فتتعرّض هي وأسرها ، لصعوبات معيشية كبيرة ، وتتسبّب في خروج أموال عربية ضخمة خارج البلاد ، فضلاً عن أنها كثيراً ما تتعرض للإغراءات المادية والمعنوية فتفضّل الهجرة ، وتزيد خسارة البلاد العربية أضعافاً مضاعفة .

## ٣ . ٦ . - مشكلة تعليم البنات :

رغم التطوَّر الذي طرأ على تعليم البنات في البلاد العربية ، في السنوات الأخيرة ، كما تبيِّن الأعداد المطلقة ومعدلات النمو السنوية (جدولا ١ و ٢) ، فإن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين ما زال بعيد التحقيق في المنطقة .

فقد دلّت الأرقام على أن نسبة البنات ، من فئة العمر (٦- ١٢) اللواتي بقين خارج المدرسة في عام (١٩٧٤) تساوي (٥٥,٧٪) من مجموعهن . وهذه نسبة عالية جداً ، خاصة وأن هذا العمر يعتبر في معظم أنحاء العالم مرحلة تعليم إلزامية . هذا ، ويقل حظ البنات من التعليم كلما ارتفعنا في السلّم التعليمي ، كما يقل خظهن في الأرياف .

كل هذا ينعكس سلبياً على مدى مشاركة المرأة في القوى العاملة ،

<sup>(</sup>۱) راجع: الارتسكو (۱۹۷۰) (ب) ؛ و (۱۹۷۷) (أ+ج) ؛ والمنسام (۱۹۷۰) ؛ واليكسو (۱۹۷۷) (أ).

ويزيد من عبء الإعالة على الذكور، ويتعارض مع متطلبات التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تحتاج إلى تعبئة جميع الطاقات البشرية (والنساء يشكلن نصفها).

# ٣ . ٧ . - مشكلة الأمية وتعليم الكبار:

تُعتبر مشكلة الأمية بين الراشدين من أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية ، ومن أبرز المعوقات في وجه التنمية الشاملة ، ففي عام (١٩٧٠) بلغت نسبة الأمية في المنطقة ككل (٧٣٪) من مجموع السكان من فئة العمر (١٩٥) سنة وما فوق ، وكان نصيب الإناث منها أعلى من نصيب الذكور (٨٦٪) و (٢١٪) على التوالي . ونصيب الريف أعلى من نصيب الحواضر ، ونصيب البدو أعلى من نصيب المستقرين .

ورغم الجهود التي بُذلت في سبيل محو الأمية ؛ فقد بقيت النتائج متواضعة جداً بالنسبة لحجم المشكلة ، ولم تزد نسبة الأميين الذين التحقوا بالدراسة عن (٢٪) من مجموع الأميين. هذا مع العلم بأن الأعداد المطلقة للأميين تتزايد باستمرار مع دخول أعداد جديدة من السكان في الأمية بسبب عجز التعليم الابتدائي عن استيعاب جميع الأولاد الذين هم في سن الإلزام (٦- ١١ سنة) ، وازدياد نسب التسرب في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية.

بالإضافة إلى ما تقدم ، لم يبرز تعليم الأميين كنشاط أساسي حيوي له قيمته في تطوير المجتمع ، ولم تنشأ له إدارات لتنظيم تطبيقه أو فروع لتدريسه بجدية في دور المعلمين وكليات الربية ، كذلك بقيت الأموال المخصصة لبرامج محو الأمية ضئيلة جداً ، وبقيت المناهج المستخدمة غير متلائمة بمعظمها مع حاجات الدارسين ، وبقي استخدام الوسائل التكنولوجية غير كاف ، فضلاً عن النقص في الأبحاث العلمية المتصلة بتعليم الكبار .

كل هذا يؤكد الحاجة إلى تخطيط أشمل وجهد أوفى ، نظراً لتأثير الأمية في عملية التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

## . ٨ . ٣ مشكلة المعاقبن والمتفوقين :

رغم بعض المحاولات ، لا تزال الأنظمة التربوية العربية ، بشكل عام ، مقصَّرة بحق المعاقين ، وتترك أمر العناية بهم المسادرات الفردية والجمعيات الخيرية والأهلية ، التي لا تتمكن من الوصول إلا إلى نسبة ضيّلة جداً منهم ، في حين يبقى الآخرون دون تعليم وتأهيل ، ويصبحون بالتاني عالة على المجتمع ، وهذا يتناقض مع مبدأ الحق في التعليم لكل مواطن ، كما يتعارض مع متطلبات التنمية الشاملة التي تحتاج إلى استثمار طاقات جميع الأفراد.

من جهة أخرى ، تبرز مشكلة الموهوبين والمتفوقين . وقد جرت ايضاً بعض المحاولات للاهتهام بهم ، غير ان المشكلة بمجملها ما زالت تتحدى الأنظمة التربوية القائمة من حيث قصور وسائلها في الكشف عن الموهوبين والمتفوقين ، وتطوير البرامج المناسبة لهم ، واختيار المعلمين القادرين على الاضطلاع بأمر توجيههم .

## ٣ . ٩ . - مشكلة التمويل والإنفاق :

تشكو البلاد العربية ، بصفة عامة ، من قلة الإنفاق على التعليم بسبب تخلف الاقتصاد وهبوط الإنتاجية في بعض البلاد العربية ، والإمكانات المالية المحدودة لدى غالبيتها . وكان مؤتمر مراكش (١٩٧٠) قد أوصى بحسن الإنفاق وتبني تقنيات وأساليب تساعد على تخفيض كلفة التعليم ، فكان أن ارتفعت كلفة التلميذ بصورة مطردة خلال السنوات الماضية دون أن يقابلها تحسن يدكر في نوعية التعليم . كما أوصى مؤتمر

مراكش بإنشاء صندوق للتنمية النربوية العربية يكون له حق العون من المؤسسات الدولية والإقليمية ، إلاّ أن هذا الصندوق لم يتحقق (١) .

#### ۱۰.۳ . مشكلات الجودة:

كان مؤتمر مراكش (١٩٧٠) قد أكد على د ضرورة الالتزام باستراتيجية التعليم الجيد أثناء التوسع فيه ، لأنه بدون شرط الجودة تكون فرص التعليم بغير قيمة ، ويكون تكافؤ الفرص التعليمية بغير معنى ، وتكون النفقات على التعليم خسارة لا استثماراً » .

وبالرغم من الجهود التي بذلتها البالد العربية بعد المؤتمر ، في سبيل تجديد التعليم بقيت التربية العربية تعاني من كثير من المشكلات في جودتها ، بحيث وجد كبار موظفي وزارات التربية في البلاد العربية ، الذين اجتمعوا في القاهرة (١٩٧٦) أن هذا الموضوع يلح في طرح نفسه من جديد على المؤتمر الإقليمي الرابع لوزراء التربيسة العرب . فما هي أبرز هذه المشكلات ؟

تشكو الأنظمة التربوية في البلاد العربية من ضعف الكفاية الداخلية ، متمثلاً بنسبة كبيرة من الهلو (التسرب والرسوب) ، مما يستنزف قواها ويعيقها عن تحقيق أهدافها المعلنة في تعميم التعليم . وكان مؤتمر مراكش قد أوصى بالترفيع الآلي في السنوات الجمس الأخيرة الأربع الأولى . ولكن يظهر أنه لم يحدث في السنوات الحمس الأخيرة تغير أساسي في هذا المجال سوى في ليبيا التي اتخذت تدابير جريئة لتغير نظام الترفيع منذ عام (١٩٧٠) ، ولتحسين نسبة تدفي التلاميذ إلى التعليم الابتدائي ، وإلى الحلقة الأولى من التعليم الاانوي .

<sup>(</sup>۱) الارنسكو (۱۹۷۷) (أ).

أما في باقي البلدان العربية فلم تُتّخذُ سوى بعض التدابير الحذرة (١).

وهكذا ، ففي مرحلة التعليم الابتدائي ، تبين الدراسات التي قامت بها منظمة الاونسكو أنه من أصل (١٠٠٠) طفل تسجلوا في السنة الأولى الابتدائية ، على مستوى (١٣) دولة عربية ، وصل (٧٢٨) تلمبذاً وتلميذة فقط إلى السنة الحامسة الابتدائية ، منهم (٣٥٥) فقط تخرجوا بعد مدة الدراسة المقررة دون أية إعادة ، والباقون تخرجوا بعد رسوب عام أو أكثر . وفي هذا المجال ، نجد اختلافات كبيرة بين الملدان العربية ، ففي حين استطاعت مصر أن تحقق أفضل النتائج بسبب اعتمادها الجزئي على نظام الرفيع الآلي ، نجد أن معدل التلاميذ الذين أنهوا الدراسة الابتدائية دون أية إعادة لم يتجاوزوا في المغرب النين أنهوا الدراسة الابتدائية دون أية إعادة لم يتجاوزوا في المغرب الابتدائي في البلاد العربية إلى (١٣) سنة بدلاً من (١) سنوات (٣) .

أما في التعليم الثانوي ، فقد تبين أن مشتويات الفاعلية تختلف من بلد لآخر ، ولكنها في مجموعها بعيدة عن الوصول إلى المستوى المطلوب ، إذ نجد مثلاً أنه من بين (١٠٠٠) تلميذ دخلوا المستوى الأولى من التعليم الثانوي ، أتم الدراسة (٣٤٥) تلميذاً في العراق ، و (٨٨٩) تلميذاً في العربية السعودية (٤).

كذلك يعاني التعليم العالي من درجة كبيرة في الهدر ، تعطي مؤشراً عن ضعف كفايته الداخلية ، وتستدعي إعادة النظر بالأوضاع القائمة يرمّتها .

<sup>(</sup>١) الاونسكو (١٩٧٦) (ب) ، ص ٨ .

 <sup>(</sup>۲) الاونسكو (۱۹۷۱) (أ-۱)، ص ۱۰.

<sup>(</sup>٣) اليكسو (١٩٧٧).

 <sup>(</sup>٤) الاونسكو (١٩٧١) (أ-٣)، ص ٢٢.

هذا . وتشير الدراسات إلى أن نسبة الهدر أعلى في الريف منها في المدن ، وهي بين الإناث أعلى منها بين الذكور ، وفي التعليم الابتدائي أعلى منها في الثانوي .

من جهة أخرى ، تشكو الربية العربية من ضعف كفايتها الخارجية : فمناهج التعليم متخلفة عن حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يغلب عليها طابع الدراسات الإنسانية أكثر من الدراسات العلمية ، والطابع النظري أكثر من الطابع العملي حتى في العلوم الطبيعية والدراسات التكنولوجية . وهكذا يكثر الحريجون الذين لا يجدون لمم عملاً أو الذين يضطرون إلى العمل في غير مجالات تخصصهم .

ولا تزال طرق التعليم والتقييم تقليدية تعتمد على التلقين من قبل المعلم ، وعلى استرجاع المعلومات من قبل التلاميد ، وتترك هؤلاء سلبيين وتحصرهم في إطار الصف والمدرسة ، وتعزلهم عن المجتمع بمؤسساته المختلفة التي يمكن أن تقدم لهم مجالات واسعة في ميادين المعرفة والحبرة والتدريب . ولا يقتصر هذا التقص على التعليمين الثانوي والعالي ، بل يتعداه أيضاً إلى التعليم الابتدائي حيث نلاحظ بوضوح أنه يعد التلاميذ إعداداً ناقصاً ، ولا يؤهلهم للحياة العملية التي ينطلقون إليها بغالبيتهم بعد الحروج منه . . كل هذه العوامل تتضافر لتضعف من بغالبيتهم بعد الحروج منه . . كل هذه العوامل تتضافر لتضعف من ومن مستوى انتاجيتهم في العمل ، ومن مستوى إنتاجيتهم في العمل ، ومن مستوى انتاجيتهم في المحل ، ومن قدرتهم على التكيف مع التغيرات السريعة التي تحصل في المجتمع . ومن تعديل ؛ فمن المؤكد وإذا استمرت الاتجاهات الربوية الحالية دون تعديل ؛ فمن المؤكد أن الأوضاع ستنفاقم في جملة البلاد العربية .

ومن المشاكل التي يتفاقم خطرها في البلاد العربية مشكلة هجرة الكفاءات إلى خارج المنطقة . وقد بلغت نسبة المهاجرين العرب في السنوات الأخيرة حوالي (٢٪) من مجموع السكان ، و (٨٪) من مجموع

القوى العاملة ، وبلغت الهجرة بين الأطباء العرب حوالي (٢٠٪) من المجموع ، وبين المهندسين حوالي (٢٥٪) ، وبين خرّيجي أقسام العلوم بالجامعات والمعاهد العليا حوالي (١٥٪) . وفي هذا خسارة كبيرة للبلاد العربية تقدر بمليارات الدولارات (١) .

ومع أن هجرة الكفاءات ترجع لأسباب اقتصادية واجتماعية ، إلا أن التعليم يتحمل أيضاً قسطاً من المسؤولية ، لأنه غالباً صما على غوار نماذج أجنبية لا تتوافق مع احتياجات المجتمع العربي . وفي هذا المجال ، لا بد من اتخاذ تدايير مناسبة لاستبقاء الكفاءات العربية ، وتهيئة السبل أمامهم للمساهمة في التنمية الشاملة .

ومن ناحية أخرى ، لم تستوعب الأنظمة التربوية بعد مبدأ التربية المستمرة أو المستديمة ، وما زالت تقسم حياة المتعلم إلى مرحلتين منفصلتين ، مرحلة التعليم والإعداد تم مرحلة العمل والإنتاج . وبهذا تفصل التعليم عن الحياة وتقطع الصلة بين العلم والعمل .

وتعاني الهيئة التعليمية بدورها من نقص في فعاليتها بسبب ضعف مؤهلات نسبة كبيرة من أفرادها . ولا تزال برامج التدريب أثناء الحدمة غير كافية ، ولا يزال ينظر إلى إعداد معلم المرحلة الابتدائية على أنه أقل أهمية ومكانة من إعداد معلم المرحلة الثانوية ، ولا يزال التوازن مفقوداً بين نسب معلمي التعليم العام ومعلمي التعليم المهني والتقني .. كما أن أجور المعلمين ما تزال منخفضة نسبياً بالقياس إلى الاجور المعمول بها في بعض الفروع المهنية الاخرى .

وللعاملين في الإدارة التربوية مشكلاتهم أيضاً .. ففي معظم البلاد

<sup>(</sup>١) الاونسكو (١٩٧٧) (أ) ، ص ١٤

العربية يتم اختيار الإداريين من بين أفراد الهيئة التعليمية ، ويلحقون بوظائفهم الجديدة دون أي إعداد ، الأمر الذي ينعكس سلبياً على مستوى فعاليتهم . بالإضافة إلى ذلك ، تعاني بعض البلدان العربية نقصاً في الإداريين الأكفاء ، وعلى الأخص في المراكز الرئيسة في الوزارات والإدارات المحلية والإقليمية ، بينما تشكو بلدان أخرى من تكديس الإداريين في الأجهزة المركزية للتعليم .

وتشكو البلاد العربية من نقص كبير في الأبنية والتجهيزات المدرسية ، إذ لم تنشأ مدارس جديدة بالسرعة نفسها التي زادت فيها اعداد المسجلين في التعليم . بالإضافة إلى أن بعض المدارس القائمة هي حالة سيئة من حيث أبنيتها وتجهيزاتها .

ولمعالجة الموقف ، تضطر مدارس كثيرة ، خاصة في المدن ، أن تعمل بدوامين أو أكثر في اليوم الواحد ، وفي الوقت نفسه تزدحم الصفوف بالتلاميذ ، وتنشأ قاعات مؤقتة ، ويتم استئجار أبنية سكنية وتُحوّل إلى مدارس . وكل هذا يضرّ بنوعية التعليم ويلحق آثاراً سيئة بمردوده .

وعندما تقوم الإدارات المختصة ببناء مدارس جديدة يحصل الكثير من الهدر فيها ، إذ غالباً ما تشيد حسب نماذج و صعت في البلدان المتقدمة ، ولا تتناسب مع متطلبات البيئة المحلية ، ثم إنها كثيراً ما تنفذ بواسطة مهندسين أجانب ، وتهمل مواد البناء المحلية ووسائله ، ويحصل هدر في البناء على شكل ممرات واسعة وما شابه ، ثم تجهيز القاعات والمعامل والورش بأغلى الأجهزة والمعدات ، التي غالباً ما تصعب صيانتها ، ويقتصر استعمالها على ساعات محلودة في الأسبوع .

وفي الوقت نفسه ، لا تزال البحوث العلمية الميدانية ، التي تعالج

YOY

مشكلات المناهج وطرق التدريس والتقويم والأبنية والتجهيزات المدرسية ، النخ .. قليلة جداً بالنسية لحاجات البلاد الفعلية . ولا يزال التخطيط التربوي ، بصفة عامة ، يتم بمعزل عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل . والتوسع في التعليم ، الذي شهدته المنطقة لم يجر على أساس تخطيط شامل ، بل كان نتيجة إحساس الحماهير بأهميته ورغبتها في تعويض ما فاتها ، وهذا ما يفسر عدم التوازن القائم بين ناتج التعليم وحاجات سوق العمل الفعلية .

ومن أبرز الصعوبات التي تواجه التخطيط الكامل هي الافتقار إلى الاستقصاءات حول القوى العاملة وتقديرات حاجاتها المقبلة، وعدم دقة المعلومات الإحصائية أو عدم وجودها، وصعوبة تحقيق التعاون بين خدمات التخطيط التربوي والحدمات المسؤولة عن مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأخيراً ، لا بد من الإشارة إلى مشكلة تعاني منها بعض البلدان العربية ، كلبنان ، وهي سيطرة التعليم الحاص (الأهلي) ، بقسميه : الوطني والأجنبي ، على نسبة كبيرة من المدارس ، الأمر الذي يخلق مشاكل كثيرة . فإلى جانب ضرب مبدأ تكافؤ القرص التعليمية نظراً للفروق الواضحة في مستويات التعليم بين التعليمين ، الرسمي والحاص ، على مختلف المستويات العلمية ، تعمل المدارس المختلفة على توسيع حدة الفروقات الموجودة بين الطبقات والفئات والطوائف الاجتماعية ، بغرسها انجاهات وتطلعات وطرق تفكير مختلفة ، وتقف بالتائي حجر عثرة في طريق التماسك الاجتماعي . ومن الضروري أن تسعى الدول المعنية إلى تعزيز التعليم الرسمي وتعميمه بشكل يحقق تكافؤ الفرص التعليمية ويؤمّن المناشئة تعليماً موحداً يخدم أغراض المجتمع في تطلعه نحو التساسك .

وهكذا نرى ، أنه رغم الجهود المبذولة ، لم تتمكن الدول العربية حتى الآن من بلوغ الأهداف التي أعلنتها مراراً . فصعوبات كثيرة تقف في طريقها وتجبرها على البحث عن حلول مناسبة . فما هو مدى التطور الذي ستحرزه التربية العربية في المستقبل القريب إذا استمرّت الاتجاهات الحالية ؟ وما هي بعض التدابير التي سيكون على الدول العربية أن تتخذها لمعالجة مشاكلها التربوية معالجة جلرية ؟ هذا ما سنحاول التعرّض له في الفقرات التالية :

#### ٤ . - نظرة إلى مستقبل التربية في البلاد العربية

#### ١.١.٤ - الإسقاطات السكانية:

يتُتَوَقِّع ، حسب الإسقاطات السكانية ، أن يزداد مجموع سكان المنطقة بين عامي (١٩٧٥) و (١٩٨٠) بمعدل سنوي متوسط مقداره (٣٪) وأن يرتفع هذا المعدل قليلاً بين عامي (١٩٨٠) و (١٩٨٥) ليصل إلى (٣٠,٢٪) . ونتيجة لهذا النمو سيرتفع عدد سكان البلاد العربية من (١٤١٠٧) مليون نسمة في عام (١٩٧٥) إلى (١٩٢,٥) مليون نسمة في عام (١٩٧٥) مليون نسمة في عام (١٩٧٥) مليون نسمة في عام (١٩٧٥) مليون نسمة سنسوات (١) .

وفي الوقت نفسه ، سيتمينز سكان المنطقة إجمالاً ، في عام (١٩٨٥) بنسبة مرتفعة من حيث الفتوة ، إذ سيكون أكثر من نصفهم دون سن الثامنة عشرة . وسينعكس هذا الأمر على الأعداد التي ستتدفق على المدارس ، خاصة في التعليم الابتدائي ، الذي أوصى مؤتمر مراكش بتحقيق إلزاميته في عام (١٩٨٠) . وسيكون من الضروري زيادة عدد المدرسين بنفس معدل زيادة نسب التسجيل على الأقل ، وستزداد الحاجة

 <sup>(</sup>۱) الاونسكو (۱۹۷۳) (أ- ۱)، القمم الثاني، ص ۳۱ – ۳۲.

إلى المدارس والتجهيزات المدرسية ، كما سيزداد الإنفاق على التعليم زيادة كبيرة . وهكذا سيكون النمو السريع للسكان عائقاً خطيراً في وجه تحقيق أهداف النربية في معظم البلاد العربية (١) .

وستواجه المدن العربية ، وخاصة العواصم والمدن الرئيسية الكبرى نمواً سريعاً في سكانها . وسترتفع معدلات التمدين إلى (١٩٨٠/٤) في عام (١٩٩٠) ، وسيكون لهذه في عام (١٩٩٠) ثم إلى (١٩٨٠) في عام (١٩٩٠) ، وسيكون لهذه الظاهرة أهمية خاصة لأنها ستنطلب إنشاء مدارس في المدن لتلبية حاجات هذا التطور السريع ، وتكييف نظام التعليم ليتلاءم مع حاجات المهاجرين الريفيين . وفي الوقت نفسه ستؤدي هذه الهجرة إلى استنزاف المناطق الريفية استنزافاً كبيراً ، وستحرمها من أصحاب المؤهلات العليا نسبياً ، مما يساعد على إضعافها ، وهي التي تشكو أصلاً من أوضاع الحصول على فرص التوظيف ، مما سيؤدي إلى البطالة . كما أن المدن استصبح بحاجة إلى نفقات كبيرة لتسد الحاجات المتزايدة في البناء وخدمات التعليم والصحة والمواصلات ، الخ . . (٢) .

#### £ . ٢ . \_ إسقاطات التعليم الابتدائي :

يُستدل من إحصاءات الاونسكو، أنه في حال استمرار الاتجاهات الماضية، وفي حال عدم اتخاذ تدابير أو قرارات في السياسة التربوية تخالف سير الاتجاهات الماضية، فمن المتوقع أن يرتفع عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي من (١٦,٣٤٩) مليون تلميذ وتلميذة في عام (١٩٨٥) عام (١٩٧٥) إلى (٢٥,٣٠١) مليون تلميذ وتلميذة في عام (١٩٨٥).

<sup>(</sup>۱) الارنسكو (۱۹۷٦) (أ-۱)، القدم الثاني، ص ٣٤؛ و (١٩٧٦) (أ-٢)، ص ٢.

<sup>(</sup>۲) الارتسكو (۱۹۷٦) (أ- ٦) ، ص ۱۳ - ١٤ ؛ و (۱۹۷٦) (- ١) ، القسم الثاني .

كذلك سيحصل نمو في معدلات التسجيل الإجمالية للجنسين ، فترتفع على مستوى المنطقة من (٢٠٠٦٪) في عام (١٩٧٥) إلى (٢٠٦٨٪) في عام (١٩٧٥) (جدول رقم ٨) . أما إذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى استيعاب الأطفال الذين هم في سن (٦ – ١١) سنة ، فمن المتوقع ، في حال استمرار الاتجاهات الماضية أن ترتفع معدلات التسجيل الصافية من (٥٨٥٪) في عام (١٩٨٥) إلى (٢٨٨٪٪) في عام (١٩٨٥) .

وعلى هذا الأساس ، إذا استمرّت الاتجاهات الماضية ، لن يكون بالإمكان تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي على مستوى المنطقة في عام (١٩٨٠) ، إلا بالنسبة لعدد من بلدان المنطقة فقط (ليبيا وقطر) ، وستقرّب بعض البلدان الاخرى من هذا الهدف ، بينما يبقى بعضها الآخر بعيداً جداً عنه .

#### ٤ . ٣ . - إسقاطات التعليم الثانوي :

في حال استمرار الاتجاهات الملاحظة حتى عام (١٩٧٤) ، من المتوقع أن ترتفع أعداد المسجلين في التعليم الثانوي في المنطقة ككل ، من (٥,٤٥١) ملايين تلميذ وتلميذة في عام (١٩٧٥) ، إلى (١٩٧٥) ملايين تلميذ وتلميذة في عام (١٩٨٥) ، أي أن أعداد المسجلين ستضاعف تقريباً خلال عشر سنوات ، بمعدل زيادة سنوية مقدارها سنتضاعف تقريباً خلال عشر سنوات ، بمعدل زيادة سنوية مقدارها عامي (١٩٨٠) فيما بين عامي (١٩٨٠) و (١٩٨٠) ، وهو معدل يزيد قليلاً عن معدل نمو أعداد المسجلين في التعليم الابتدائي (جدول رقم ٧).

أما معدلات التسجيل الاجمالية في التعليم الثانوي ، فمن المتوقع أن ترتفع من (٢٧,٣٪) في عام (١٩٧٥) إلى (٣٩,٢٪) في عام (١٩٨٥)، ولن تتجاوز معدلات التسجيل الصافية في العامين المذكورين (٢١,٧٪) و (٣٠,٦٪) على التوالي ( جدول رقم ٨ ) . هذا مع و جود تباين واضح بين البلدان المختلفة .

#### \$ . \$ . . إسقاطات التعليم العالي:

تدل الأرقام المتوافرة ، على أنه في حال استمرار الاتجاهات الحاصلة حتى عام (١٩٧٤) ، فمن المنتظر أن يرتفع عدد المسجلين في التعليم العاني ، على مستوى المنطقة ككل ، من (٧٩٠) ألف طالب وطالبة في عام (١٩٧٥) إلى (١,٦٥٧) مليون طالب وطالبة في عام (١٩٨٥) (جدول رقم ٢) ، أي أنه سيتضاعف تقريباً خلال عشر سنوات ، بمعدل زيادة سنوية مقدارها (١٩٨١) بين عامي (١٩٧٥) و(١٩٨٠) و (١٩٨٠) و (١٩٨٠) أي أنه سينمو بمعدل أعلى من معدلات النمو في المرحلتين السابقتين (جدول رقم ٧) .

أما معدلات التسجيل الإجمالية في هذا التعليم ؟ فمن المتوقع أن ترتفع من (٥,٢٪) في عام (١٩٧٥) إلى (٧,٨٪) في عام (١٩٨٥) (جلول رقم ٨).

وهكذا نرى أنه في حال استمرار الاتجاهات الملاحظة بين عامي (١٩٣٠) و (١٩٧٤) وامتدادها على العشر سنوات القادمة ، سينمو التعليم العالي بسرعة أكبر من نمو التعليم الثانوي ، الذي سينمو بدوره بسرعة تفوق نمو التعليم الابتدائي . وهذا التطور سيعدل نسبة كل من المراحل التعليمية إلى مجموع أعداد المسجلين ، لتصبح في عام (١٩٨٥) كالتاني : في التعليم الابتدائي (٦٧،٨٪) من مجموع المسجلين ؛ في التعليم الثانوي (٢٧،٨٪) منهم ؛ وفي التعليم العالي (٤,٤٪) ،

وستختلف بالطبع معدلات النمو من بلد إلى آخر اختلافاً كبيراً تبعاً لمستويات الاستيعاب التي بلغها كل بلد في عام (١٩٧٤) .

#### ٤ . ٥ . . إسقاطات التحاق البنات :

إذا استمرت الاتجاهات الماضية ، يُنتظر أن تنمو أعداد البنات في جميع مراحل التعليم بمعدلات أكبر من معدلات نمو أعداد البنين في معظم بلدان المنطقة، إذ أن معدل النمو السنوي المتوسط لأعدادهن سيكون ما بين عامي (١٩٧٥) و (١٩٨٥) حوالي (٣,٥٪) في التعليم الابتدائي ، و (٧,٧٥٪) في التعليم الثانوي ، و (٩,٢٥٪) في التعليم العالي (بناء على الجدول رقم ٧).

وفي الوقت نفسه سترتفع معدلات تسجيل البنات الإجمالية والصافية في مراحل التعليم الثلاث ما بين عامي (١٩٧٥) و (١٩٨٥) (كما تبين من الجدول رقم ٨).

ولكن ، رغم أن معدلات البنات ستفوق في بعض البلدان معدلات البنين ، فإن التأخر المراكم على مستوى المنطقة ككل ، سيبقي معدلات استيعاب البنات حتى عام (١٩٨٥) ضعيفة على مستوى المنطقة بالقياس إلى معدلات البنين ، إذ أن نسبة البنات بالقياس إلى مجموع المسجلين في لن تتعدى في عام (١٩٨٥) نسبة (٢٠٠٤٪) من مجموع المسجلين في الابتدائي ، و (٢٠٦٧٪) من مجموع المسجلين في التعليم الثانوي ، و (٣٠٠٩٪) من مجموع المسجلين في التعليم العالى (جلول رقم ٢) . وهذا يعني أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين لا يزال بعيد المنال .

#### ٢٠٤ ــ إسقاطات الأطفال والشباب غــير الملتحقين بالتعليم :

ومع التوسع المستمر في معدلات التسجيل ، من المنتظر أن تنخفض نسبة الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس (من فئة العمر 7 – ١٧ سنة) بالقياس إلى مجموع السكان من الفئات العمرية المقابلة ، فتنتقل من (٢٠٤١) في عام (١٩٧٠) إلى (١٩٨٨)، في عام (١٩٧٥) . إلا أن الزيادة السكانية العامة ستكون كبيرة إلى حد أن الأرقام المطلقة لغير الملتحقين بالمدارس ستبقى مرتفعة حتى في فئة العمر (٦ – ١١ سنة)، إذ سننتقل من (٩٧,٣٩٨) تلميذاً وتلميذة في عام (١٩٧٥) إلى المعلقة لغير الملتحقين بالمدارس من فئة العمر (١٩ – ١٧ سنة) من (١٩٧٥) لغير الملتحقين بالمدارس من فئة العمر (١٧ – ١٧ سنة) من (١٩٧٤) تلميذاً وتلميذة في عام (١٩٧٥) تلميذاً وتلميذة في عام (١٩٧٥) تلميذاً وتلميذة في عام (١٩٧٥) أن الميذاً وتلميذاً وت

#### ٤ . ٧ . \_ إسقاطات الهيئة التعليمية:

وتشير الإسقاطات أيضاً ، إلى أنه ، في حال استمرار الاتجاهات الماضية ، وإذا أرادت الدول العربية أن تحافظ على النسبة نفسها الملاحظة للتلاميذ إلى المعلم الواحد في عام (١٩٧٤) ، (أي ٣٥ تلميذاً للمعلم الواحد) ، فإن عدد معلمي المرحلة الابتدائية ينبغي أن ينمو بنسبة (٢٠٪) بين عامي (١٩٧٤) و (١٩٨٥) ، بمتوسط سنوي مقداره (٢٥,٠٠٠) معلم بالإضافة إلى حاجات الاستبدال الضرورية . هذا مع العلم أن على بعض البلدان أن تبذل جهوداً مضاعفة في هذا السبيل (٢) .

<sup>(</sup>١) الارنسكو (١٩٧٦) (أ-١)، القسم الثاني، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الاونسكو (١٩٧٦) (أ- إ)، القسم الأول، ص ٣٢ ؛ و (١٩٩١) (أ- ٦)، ص ٦.

ومن الواضح أن تحقيق هذه الزيادة صعب جداً ، نظراً إلى الوقت الطويل الذي يتطلب إعداد المعلمين . ولذلك لا بد من الإسراع بتنفيذ طرق جديدة للتدريب .

وخلاصة القول ، أن المجهود الذي بُذل في السنوات الأخيرة في سبيل توسيع التعليم في البلاد العربية ، سوف يؤدي ، إذا استمر حسب الانجاهات الماضية ، إلى زيادة في التوسع ، ولكنه لن يسمح ببلوغ المستوى الذي ترسمه الحطط التربوية لنفسها ، أي تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق إلزاميته في عام (١٩٨٠) خاصة مع نسب الهدر الحالية ، بل ، ولن يتحقق هذا الهدف على الأرجح — إذا استمرت الانجاهات الملاحظة قبل عام (١٩٧٤) ، وستكون أبعد من ذلك بالنسبة لبعض البلاد العربية .

كذلك فإن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين سيكون بعيداً ، رغم نمو معدلات البنات بصورة مستمرة . والتعليم الثانوي والعالي إذا لم يغير من اتجاهاته ليتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، سيؤدي إلى نتائج وخيمة ، أهمها اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق العمالة ، وإهدار الطاقات المادية والبشرية . وبرامج محو الأمية لن تتمكن من القضاء عليها إذا استمرت في أساليبها ووسائلها .. وهكذا سيبقى مردود التعليم ضئيلاً بالقياس إلى ما يصرف عليه من أموال .

#### ٤ . ٨ . – نحو استرانيجية تربوية جديدة :

كل هذا يؤكّد ضرورة الإسراع باتخاذ تدابير ملائمة لتغيير سير الاتجاهات الملاحظة ، ودفع عجلة التقدم بشكل أفضل ، وذلك بتطوير استراتيجية تربوية جديدة ، ترتبط ارتباطاً عضوياً باستراتيجية التنمية

الاقتصادية والاجتماعية ، يكون هدفها إعادة النظر في الأوضاع المختلفة ، لتحقيق المجتمع المتعلم والعمالة الكاملة والعدالة الاجتماعية . فإمكانات البلاد العربية ، المادية والبشرية ، ضخمة ، ولكن أكثرها ما زال معطلا ويجب استثماره . وهذا سيتطلب من المخططين القيام بدراسات شاملة لأوضاع مجتمعاتهم واحتياجاتها وإمكاناتها ، بغية تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة المتوخاة .

وفي هذا الإطار ، ولكي تصبح التربية قوة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية ، تبرز الحاجة الماسة إلى إحداث تغييرات جنرية فيها تتناول أهدافها ومحتواها وطرائقها وأساليب تقييمها وإدارتها ومصادر تحويلها ، الخ .. بحيث يصبح بالإمكان تحقيق إلزامية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية وتعزيز فعالية التعليم الداخلية والحسارجية .

 المفكرين والمربين العرب بالتشاور مع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم، اتخذت من عاصمة الجماهيرية العربية الليبية مقراً لها. وقد توصّلت بعد أربعة أعوام من الجهود المتواصلة ألى وضع تقرير بهذا الشأن صدر في تشرين الثاني — نوفمبر (١٩٧٦)، وتقرير مجمل صدر في تشرين الأول - اكتوبر (١٩٧٧)، قدم كوثيقة مرجعية للمؤتمر الإقليمي الرابع الذي انعقد في أبو ظبي (١٩٧٧). ونجد في هذين التقريرين اقتراحات للاصلاحات الجذرية التي من شأنها أن تحل مشاكل التربية في البلاد العربية.

هذا ، بالإضافة إلى ما جاء في دراسات منظمة الاونسكو المختلفة ، وبخاصة تلك التي وضعت في عامي (١٩٧٦) و (١٩٧٧) .. ثم ما أوصى به أخيراً المؤتمر الإقليمي الرابع لوزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في الدول العربية الذي انعقد في أبو ظبي من (٧ – ١٤) نوفمبر – تشرين الثاني (١٩٧٧) .

#### ٤ . ٩ . - أبرز الإصلاحات التي يجلىر بالأنظمة العربية أن تأخذها بنظر الاعتبار:

من حيث الأهداف التربوية ، على التربية أن تسعى لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لمختلف الفئات والمناطق ، وأن تعنى بجوانب شخصية المتعلمين منذ ما قبل المرحلة الابتدائية من جميع جوانبها الجسمية والعقلية والعاطفية والاجتماعية ، وأن تنمي قدراتهم ومواهبهم وميوطم من خلال إشراكهم في مجتمع مدرسي سليم وفي أنشطة لا مدرسية متنوعة ، وأن تلبي حاجات الطلب الاجتماعي واحتياجات التنمية الاقتصادية بتحقيق العمالة الكاملة وتوفير التدريب المستمر لها .

وفي هذا الإطار ، لا بدّ من مراجعة المناهج وتقييمها وتطويرها

وفق قدرات التلاميك وميولهم وحسب مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتخصيص مكان أكبر في جميع المستويات ، للدراسات العلمية والتكنولوجية التي تتلاءم مع احتياجات البلاد والأوضاع المحلية .

وإذا أرادت التربية أن تخدم التنمية الشاملة ؟ فعليها تغيير طرائقها بحيث لا تكتفي بحشو أذهان المتعلمين بالمعلومات ، بل تسعى إلى تنمية شخصياتهم المتكاملة ، وتزودهم بالقدر اللازم من المعرفة الأساسية ، وتنمي فيهم الروح العلمية والرغبة في الاكتشاف ، وتعلمهم طرق الحصول على المعرفة ، وطرق حل المشكلات وأساليب التفكير المنطقي والنقد الموضوعي ، وأسلوب البحث والمناقشة ، وعادة المطالعة والاطلاع ، وذلك بالاعتماد على نشاطهم الذاتي ومشاركتهم الفعالة ، منطلقة من خبراتهم واهتماماتهم ، فتضع المتعلمين في ميدان الحياة يعاركون مشكلاتها ويفكرون في حلولها ، فتعلمهم تحميل المشوولية والاعتماد على النفس ويفكرون في حلولها ، فتعلمهم تحميل المشوولية والاعتماد على النفس والإحساس بقيمة العمل ، وتكسبهم القيم والاتجاهات السليمة في التعاون واحترام الآخرين ، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الحاصة ، وتحفز فيهم روح الحلق والإبداع ، وتجعلهم قادرين على التكيف مع الظروف المستجدة .

كل هذا يتطلّب تطوير طرق غير تقليدية ، وتحقيق الانفتاح والمرونة في التعليم ، وذلك بإزالة الحواجز بين المواد الدراسية وبين التعليم والعمل ، وهدم السدود المصطنعة بين التعليم النظامي والتعليم غير النظامي (أو المدرسي واللامدرسي ).

كذلك لا بد من تغيير وسائل التقييم والامتحانات القائمة نظراً لنقائصها وأخطائها الكثيرة . وهذا يتطلب إعادة النظر في أغراضها ومحتوياتها وأشكالها وطرق تنظيمها ، والعمل على تطوير وسائل حديثة للتقييم تكون أكثر صلاحية وأشمل في تقدير جوانب نمو المتعلمين

من النمو الجسمي ، إلى التحصيل العلمي ، إلى التكيُّف النفسي والاجتماعي ، الخ ..

كل هذا يستدعي تجديد التعليم النظامي وإعادة النظر في سلمه . فقضية « التعليم الملائم » تطرح نفسها بإلحاح في مختلف مراحل التعليم ، كما تبين لنا من مختلف مراحل التعليم ، ومن الفقرات التي عالجت مشكلات التربية العربية . وهذا يتصلّب توحيد صلّم التعليم العام ، وتحقيق التنوع والمرونة والتكامل فيها ، بحيث يتم تنقل التلاميذ بين أنواعها ومستوياتها من دون حواجز وفواصل قاطعة .

فالتعليم الابتدائي يجب ان يعم ويصبح الزامياً للجميع، باعتباره قاعدة التعليم وأساس تكافؤ القرص، وباباً للقضاء على الأمية. وللدرسة الابتدائية ببنيتها الحالية قد استنفدت في كثير من البلاد العربية قدرتها على استيعاب واستبقاء كل الأطفال، ولم تعد تصلح للتصدي للمشكلات الحالية، ولا تتلاءم مع حاجات واهتمامات وقدرات الأطفال الذين يتمون إلى بيئات مختلفة.

وبما أن معظم التلاميذ ينطلقون بعد هذه المرحلة إلى عالم العمل ، تظهر حاجة ملحة إلى تعديل بنية هذا التعليم ومحتواه وتكييفها ، وتحويلها إلى ما يسمى به «التعليم الأساسي » ، الذي يضفي عليه مزيداً من المرونة والانفتاح ، ويجمع بين المدرسة وخارجها ، مما يجعل المتخرجين أكثر قدرة على تحقيق حياة أفضل من حيث العمالة والتوافق الاجتماعي أو العائلي بعد خروجهم من المدرسة الابتدائية ، وهذا ما عبر عنه المؤتمر الإقليمي الرابع (أبو ظبي – ۱۹۷۷) حين دعا في التوصية رقم (٥) إلى «إعادة النظر في بنية التعليم بما يضمن وجود قاعدة عريضة من التعليم الأساسي ، المدرسي وغير المدرسي ، وبما يمكن كل فرد من التعليم المحاطنة الواعية المتجة » .

وهكذا ينصب الاهتمام على تنمية الأساسيات في القراءة والكتابة والحساب والمهارات اليدوية والحسية والعقلية الأساسية، والاتجاهات والعادات والمفاهيم الأساسية. وفي هذا المجال تستغل جميع الموارد التربوية المتاحة في المجتمع، وتعتبر ممارسة العمل والأنشطة العملية والتدريب قبل المهني من المكونات الأساسية النموذج الجديد التعليم الابتدائي، خاصة في نهاية المرحلة، مع مراعاة اختلاف البيئات وحاجات التلاميذ واستعدادهم وحاجات الكبار، وتباين خبراتهم ومطالبهم المهنية والثقافية.

كل هذا يتطلّب مراجعة سن القبول ومدة الدراسة ، فالمرونة في أنماط الالتحاق بالتعليم الأساسي تساعد كثيراً على تحقيق الهدف النهائي ، وهو جعل كل الأطفال جمن هم في سن الدراسة يلتحقون بنوع أو بآخر من أنواع التعليم . ولا بد من توفير فرص القبول والنجاح ، وهذا يتطلّب مراجعة منهجية ومراجعة جنرية بحيث يتقد م كل تلميذ حسب حاجاته وقدراته ، وقدر تقييمه بما أمكن تحقيقه لا بمقارنة أدائه بأداء غيره من التلاميذ .

ونظراً لعلاقة التعليم الثانوي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إذ أنه يعد الأطر الوسطى اللازمة لها ، لا بد من إجراء تعديلات جذرية تتناول مناهجه وفروعه وطراقه في اتجاه وظيفي . فهو - كما رأينا عاجز في وضعه الحالي عن استيعاب كل الراغبين في الالتحاف ، م من الجنسين ، ويشكو من تضخم التعليم العام بالنسبة للتقني ويعجز كثير من خريجيه عن الالتحاق بالتعليم العالي أو متابعة التحصيل الذاتي ، كما يعجزون عن الالتحاق بعمل يصلحون له . وهذا كله يستدعي إحداث المدارس الثانوية الشاملة التي تتنوع فيها الدراسات وتتكامل ، وحيث يحصل التوازن بين الدراسات الإنسانية والدراسات العلمية ، وبين

التعليم النظري والتدريب العملي ، وبين العمل العقلي والعمل اليدوي ، فيدعم التعليم العام بقدر من التوجيه العلمي والتقني ، كما يدعم التعليم التقني والمهني بقدر من الثقافة العامة والتربية الاجتماعية .

وهذا بتطلّب مراجعة جذرية لقواعد القبول والتقييم والشهادات ، وإحداث مرونة بين أنواع التعليم المختلفة ، وخلق بيئات تقنية مناسبة في مدارس التعليم عن طريق وحدات نموذجية للإنتاج فيها ، وعن طريق تطوير علاقة وظيفية بين المدرسة والمهن التي تمارس في المجتمع المحلي ، تتيح للطلاب التعرّف على ظروف العمل الواقعية ، كما يتطلب إنشاء معاهد تكنولوجية عالية مشتركة بين البلاد العربية لإعداد ما يلزم من الاخصائيين ومدرّبي المعلمين للمدارس الثانوية .

ونظراً لأهمية التعليم العالي في إعداد القوى العاملة المتخصّصة ، وإعداد الباحثين والقادة في مجالات العمل والإنتاج ، لا بد أيضاً من إعادة النظر فيه وتعديله جدرياً بشكل يتناسب مع احتياجات التنمية في المنطقة العربية .

إن الحاجة ماسة إلى تنويع دراسات هذا التعليم وتحقيق المرونة فيما بينها ، بحيث يزداد الاهتمام بالدراسات العلمية والتطبيقية والتكنولوجية التي تحتاج إليها مشروعات التنمية ، وتنشأ معاهد التأهيل العالي في التخصصات متعددة الأطراف ( Polytechnic ) وتتاح الفرص للعاملين لكي يجد دوا معلوماتهم ومهاراتهم وفقاً للتطورات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية . وهذا يستدعي إعادة النظر بسياسات القبول وجعلها أكثر مرونة ، وذلك بتطوير فماذج من التعليم المفتوح ينستى بين المؤسسات التربوية وبين مؤسسات العمل والإنتاج ، ويفتح معاهد التعليم العالي أمام فئات جديدة من التعليم الثانوي أو العالي بالضرورة الدراسة الأكاديمية المنظمة في التعليم الثانوي أو العالي بالضرورة الدراسة الأكاديمية المنظمة في التعليم الثانوي أو العالي

وباستخدام «عقود التعليم» التي لا تحدها حدود المدة ولا قيود السن ، وتتاح فيها إمكانية الترفيع على أساس الجدارة دون تقيده بتواريخ معينة .

ولا بد من العمل على تأمين حاجة الشباب إلى الاختصاصات المختلفة ، للحد من خروجهم من البلاد وطلباً للعلم . وبما أن الفتيات والنساء يشكلن أشد الفئات حرماناً من فرص التعليم ، لا بد من مواصلة الاهتمام بتعليمهن في مراحل التعليم المختلفة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ورفعاً للمستوى الاجتماعي في البلاد ، وتحقيقاً لمطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولا بد في همذا المجال من تشجيع الدراسات الميدانية للكشف عن العوامل التي تعيق التحاق الفتيات بالتعليم بقصد معالجتها ، وتسهيل انتفاع الفتيات والنساء من تكافؤ الفرص في التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته .

ونظراً لدور التعليم والمعرفة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولأن الأمية تعيق مشاركة الجميع فيها ، وبخاصة النساء وسكان الأرياف ، وحيث أن الجهود التي بذلتها الدول العربية في مجال محو الأمية لا تزال غير كافية ، لا بد أن تحتل قضية محو الأمية أولوية في السياسات التربوية ، وأن يجري العمل لتطوير برامج لمحو الأمية الوظيفي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية ، وتعتبر شكلاً من أشكال الاستثمار ، وبحيث تتضمن الثقافة العامة والتدريب المهني ، أي تستجيب لحاجات الدارسين وتيسر انخراطهم في المجتمع وفقاً لمفاهيم عملية التربية المستديمة . وكان مؤتمر مراكش (١٩٧٠) قد أوصى بإصدار تشريع يعمل التحرر من الأمية إلزامياً لمن تقل أعمارهم عن (٥٥) سنة من المحنسين ، على أن توضع خطة طويلة المدى لهذا الغرض ، وأن يعتبر عام (١٩٧٠) عام محو الأمية في الوطن العربي .

وسيتطلّب هذا إعادة النظر في أساليب وطرائق محو الأمية المتبعة ، وستصبح « المؤسسات » المتنقلة أمراً لا مفرّ منه في تعليم الكبار بدلاً من

انتظار الدارسين حتى يأتوا إليها (١) .

وقد دعا المؤتمر الإقليمي الرابع (أبو ظبي – ١٩٧٧) في توصيته رقم (٤٤) إلى «تكثيف الجهود وحشد الطاقات من أجل دفع عجلة العمل في مجال محو الأمية»، ودعا «المنظمة العربية واتحاد الإذاعات العربية والاتحاد العربي السلكي واللاسلكي، والدول العربية المشركة في الشبكة الفضائية والاونسكو ؛ لوضع دراسة متكاملة في ضوء قرارات وزراء التربية والمواصلات والإعلام العرب، وإلى اتخاذ التدابير، ووضع البرامج للاستفادة القصوى من وسيلة استخدام التوابع الصناعية (القمر الصناعي العربي) للقضاء على الأمية».

بالإضافة إلى ذلك ، سيتطلّب الأمر تنظيم برامج لمحو الأمية ، تعالج المشاكل المحلية وتكون في الوقت نفسه منخفضة التكاليف ، وتقييم هذه البرامج بصفة مستمرة بغية تحديد مدى تأثيرها وفعاليتها وتعديلها حسبما تدعو إليه الحاجة . وفي هذا السبيل ، لا بد من القيام بدواسات ميدانية هدفها الكشف عن ميول واهتمامات الأفراد ، تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع محتويات المناهج ، بغيسة تحقيق التوازن بين ميول الأفراد ومتطلبات التنمية . كذلك لا بد من تدريب عدد أكبر من معلمي محو الأمية والمشرفين عليها ، وتحسين أوضاعهم الوظيفية .

ولا بد أن تخص البلاد العربية سكان الريف بجهود كبيرة ، خاصة وأنهم يؤلفون الغالبية العظمى من مجموع السكان ، تحقيقاً للتوازن بين الريف والمدن ، ولتعويض السكان عما فاتهم من فرص التعليم ، وذلك بإنشاء المدارس اللازمة والملائمة في شتى المستويات ، على أن « يتفق على صبغ تعليمية جديدة من حيث التنظيم والمحتوى والاتصال

<sup>(</sup>٣٢٣) الاونسكو (١٩٧٦) (أ-٧)، ص v .

بالحياة وتطويرها ﴾ (١) .

ويجب أن تكون التنمية الريفية شاماة ، بحيث تعمل ، بالإضافة إلى تحسين الحدمات التربوية ، على زيادة الإنتاج الزراعي ، وخلق فرص العمل ، ورفع مستوى الإسكان والتغذية والصحة ووسائل الاتصال ، النخ . . وأن تعنبر التنمية الريفية والتنمية التربوية عنصرين متشابكين لعملية واحدة شاملة ، وأن ينظر إلى تعليم النساء في الأرياف على أنه ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فضلا على أنه تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية .

كذلك لا بدّ من توفير تعليم متنقلً للبدو ، وتوفير النشاطات الرعوية والزراعية والصناعية لهم .

كل هذا يستوجب إعادة النظر في أمر المواظبة وبأماكن التعليم ، وتصميم برامج تعليمية أساسها الاعتماد على النفس ، وزيادة استغلال التكنولوجيا الدربوية الحديثة (كما في محو الأمية).

ونظراً لأهمية التنمية الريفية ، فقد أوصى المؤتمر الإقليمي الرابع (أبو ظبي - ١٩٧٧) في التوصية رقم (٣٢) بـ ا تطوير وظائف وإمكانات التعليم الوظيفي للكبار في (سرس الليان) لكي يؤدي دوراً طليعياً جديداً في التنمية الريفية ، والتعليم اللامدرسي ، وتعليم الكبار في إطار التربية المستمرة ، كما دعا في التوصية رقم (٦) ( الدول العربية للواجهة بعض الظروف الاجتماعية الحاصة ببعض التجمعات القروية المنعزلة ، ومجموعات البدو الرحل من ناحية ولتوسيع فرص التعليم من ناحية أخرى - إلى استحداث أنماط غير تقليدية للتعلم مثل مدارس

<sup>(</sup>۱) مؤتمر مراكش (۱۹۷۰).

الفصل أو المعلم الواحد والمدارس والمعارض المتنقلة والتعليم بالمراسلة أو المتعدد الوسائط ومراكز التدريب والتعليم عن طريق التلمذة الصناعية».

وهكذا يتضح مما تقدم أن التنمية الشاملة تتطلب الاهتمام بالتربية المستديمة المتكاملة ، بحيث تمتد الفرص التربوية في الزمان والمكان ، وتمكن المواطنين من الاعتماد على جهودهم في تنمية شخصياتهم . وبما أن التعليم النظامي عاجز عن تلبية الاحتياجات المتزايدة . وبما أن التربية المدرسية – مهما صلحت وطالت مدتها – لا يمكن أن تحقق وحدها التربية للحياة ، كان من الضروري توسيع التربية غير النظامية أو اللامدرسية ، أسوة بالتربية النظامية داخل المدرسة توسيعاً كبيراً ، والعمل على خلق تنسيق وتكامل بينهما وبين التربية النظامية تتضمن والعمل على خلق تنسيق وتكامل بينهما وبين التربية النظامية تتضمن تبادل البرامج التربوية والمعلمين والطلاب ، والتنقل من نظام إلى آخر . وهذا يتبح لكل فرد متابعة التحصيل والتعليم النظامي .

ومفهوم التعليم غير النظامي ينطبق على كل الأنشطة التربوية التي تتم خارج بنية التعليم ، ويمكن أن يشمل المعلمين المتنقلين والمرافق المتنقلة ومواد التعليم الذاتي ووسائل الإعلام الجماهيرية كالراديو والتلفزيون والصحافة والملصقات والمطبوعات المختلفة ، كما يشمل منظمات الشباب واتحادات العمال والجمعيات التعاونية والهيئات المعنية بالتربية الصحية والغذائية ، والمشروعات الصناعية والتجارية ، والمكتبات والمتاحف ، الغ.

وهكذا يمكن أن يطال التعليم غير النظامي أكثر الناس حرماناً من فرص التعليم كالأطفال والمراهقين والنساء والنازحين والرحل ، الذين لم يلتحقوا بالمدارس أو الذين تسربوا ولم يبلغوا مستوى كافياً من مهارات القراءة والكتابة والحساب وغيرها . كما أنه يوفر خدمات تعليمية إضافية تدعم جهود التعليم النظامي . فضلاً عن ذلك فهو أشد قابلية للتكيفُ

مع التغيرات السريعة والحاجات الجديدة ، وبفضله تنتفي ظاهرة التسرب والرسوب في التعليم ، وذلك بانتقال المتعلم من برنامج تعليمي إلى آخر يلبني حاجاته وميوله

وفي هذا المجال ينبغي أن يوضع التعليم غير النظامي في سياق مقتضيات التنمية الشاملة ، كما ينبغي إعادة النظر في الجدول التقليدي الحاص بالمدارس النظامية والعطل الصيفية الطويلة بهدف توزيع حضور الطلاب بطريقة أكثر تعادلاً على مدار السنة ، وبقواعد القبول والامتحانات السائدة . وكل هذا لا يمكن أن يتم من غير إرادة سياسية صادقة تصحبها تعبئة الرأي العام وتوعيته بالأهداف الديمقراطية الجديدة للتنمية ، ولتعزيز هذا المجال أوصى المؤتمر الإقليمي الرابع (أبو ظبي للتنمية ، والتوصية رقم (٢٠) « بإنشاء المؤسسات الإقليمية للتدريب والبحوث والتوثيق في ميدان التعليم غير النظامي » .

ولا بد أن يرافق ذلك ، في الوقت نفسه ، اهتمام بالأبنية المدرسية وتجهيزاتها لزيادة عددها وتحسين شروطها الصحية والتربوية ومراعاة الشروط الفنية ومواصفات الأداء الوظيفي فيها ، والاهتمام بصيانتها وحسن توزيعها حسب التجمعات السكانية ، والتقريب اجتماعياً وهندسياً بينها وبين البيئات المحلية ، واستعمال المواد المحلية في بنائها .

ولا بد كذلك من توفير وتطوير الكتب المدرسية الصالحة والعناية بشكل خاص بالكتاب المدرسي التقني في اللغة العربية ، وبكتب الأطفال وإنشاء المكتبات لمختلف المستويات ، بما في ذلك مكتبات لأدب الأطفال وعلومهم . كما لا بد من العناية بالمختبرات والمعامل ، والعمل على تجديدها وحسن استعمالها .

وفي سبيل التنمية الشاملة ، لا بدّ أن تبذل الدول العربية جهوداً

خاصة لمعاونة الأولاد المعاقين على التغلب على مشكلاتهم ، ومشاركة الأسوياء في حياة إنسانية كريمة ، ولهذا فقد بات من الضروري معالجة المشكلة بجدية . وهذا يتطلب إجراء مسوحات تكشف عن حجم المشكلة ومتطلباتها ، وإعداد المعلمين المتخصصين بتربية المعاقين ، وتطوير البرامج المناسبة لرعايتهم ، وفتح المدارس الكافية والمناسبة لحاجاتهم .

كذلك لا بدّ من مساعدة التلاميذ غير القادرين مادياً على الالتحاق بالمدرسة ، وبذل جهود إضافية لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين ، وتهيئة ظروف خاصة لتنمية قدراتهم ورعايتهم وتشجيعهم .

كذلك لا بد من توجيه عناية خاصة لأبناء فلسطين وتوفير مزيد من المساعدات والتسهيلات التعليمية والتربوية التي تقدمها كل دولة عربية لهم ، والعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقاً لمتطلبات التطور العلمي والتقني ، وتحسين نوعية التعليم ونسب قبول الطلاب الفلسطينيين في مراحل التعليم المختلفة ، وأن تواصل الاونسكو السعي لحمل سلطات الاحتلال على عدم التدخل في أمور التربية والتعليم للطلاب الفلسطينيين والطلاب العرب في المناطق المحتلة ، وعدم حرمانهم من حق التعليم وفق المناهج والكتب المدرسية العربية المقررة. وقد أوصى المؤتمر الرابع المناهج والكتب المدرسية العربية المقررة. وقد أوصى المؤتمر الرابع غصص المنح الدراسية العائدة للطلبة الفلسطينيين » (١).

ولا بد للدول العربية أيضاً من أن تولي دراسة مشكلة هجرة الكفاءات العربية اهتماماً خاصاً ، لما يترتب عليها من فقدان خبرات غالية تحتاج إليها في عملية البناء والتنمية ، وبذل الجهود الفعالة لحلها والتخفيف من حدتها ، وتوفير الظروف الملائمة التي من شأنها إعادة الكفاءات المتواجدة في خارج الوطن العربي ما أمكن ذلك .

التوصية رقم (٣٥).

كذلك لا بد من الإسراع باتخاذ التدابير الكفيلة ؛ باستعمال اللغة العربية لغة تدريس في جميع مراحل التعليم العام والمهني والعالي ، لأن ذلك ييسر على الطالب سرعة الفهم ، ويمكن اللغة العربية من الإثراء والتقدم . وفي هذا السبيل ينبغي دعم الجهود العربية الرامية لدراسة المشكلات التي تواجهها اللغة العربية سواء من حيث شيوع العامية واللهجات المحلية أو من حيث وضع المصطلحات العلمية وتيسير انتشارها ، كما ينبغي تنسيق التعريب بين البلدان العربية .

وإلى جانب ذلك لا بد من توجيه اهتمام خاص للغات الأجنبية الحية ، واستخدام الوسائل الحديثة في تدريسها ؛ لتكون وسيلة للاطلاع وللانفتاح على العالم ، والعمل على زيادة عدد معلمي اللغات الأجنبية الحية ورفع مستواهم ، على أن تراعى البدايات السليمة لتعليم اللغات الأجنبية ، ولا تكون سبباً في التمايز بين الأرياف والحواضر ، ولا عبثاً على تعليم اللغة العربية .

ولا بد أيضاً من تطوير الإدارة وتحديثها لما لها من تأثير مباشر في انخاذ التدابير اللازمة ، وذلك بإجراء إصلاحات فيها تعزز الاتجاه نحو اللامركزية ، تحقيقاً للديمقراطية وتأصيلاً لمبدأ المشاركة . فالنمو الكبير في حجم التعليم وتزايد أعبائه ومتطلباته يفرضان أن تعطى المدارس مزيداً من المسؤوليات والحريات ، يتبيح لها إشراك المؤسسات والهيئات المحلية في إدارتها وتمويلها ، فتتوثق الصلة بين المدرسة والمجتمع المحلي ويتم تطوير التربية اللامدرسية ، على أن يتم التنسيق بين المدارس على المستوى المركزي تحقيقاً للانسجام .

من جهـــة أخرى ، لا بدّ من توفير الأطر الإدارية القديرة للمدارس وإدارة التعليم ، وتأمين التدريب المستمرّ لها قبل الحدمـــة وأثناءها ، وإطلاعها على أحدث الوسائل والأساليب في الإدارة السليمة . وفي هذا الصدد ، أوصى المؤتمر الإقليمي الرابع (أبو ظبي – ١٩٧٧) في التوصية رقم (٢٨) ( باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز إقليمي لتدريب مختلف المسؤولين الإداريين التربويين ، وتيسير الموارد اللازمة لتحقيق أهدافه في تقديم برامج طويلة وقصيرة ، ولتمكينه من القيام بالأبحاث التطبيقية التي تتطلبها عمليات التدريب الفعال ، ولمعابلة عنملف المشكلات الإدارية في قطاع التربية والتعليم » .

ولا بد كذلك من اتباع أسلوب التدريب المستمر أثناء الحدمة للاخصائيين في المناهج المدرسية وفي خدمات التوجيه المهني والمدرسي والتوثيق التربوي وتقنيات التعليم، وكذلك المفتشين والمستشارين التربويين، الخ .. وإجراء دراسات متعمقة بشأن الصفات المهنية والكفاءات والقدرات اللازمة لكل فئة منهم .

ونظراً ما للمعلمين من آثار واضحة في نوعية التعليم ، لا بد من العناية باختيارهم ، وتطوير برامج إعدادهم لمختلف الاختصاصات والمستويات ، وتدريب المعلمين غير المؤهلين وتدعيم الإشراف الفني عليهم ، وتدريبهم أثناء الحدمة على الأساليب الربوية الجديدة ، وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية التي تجعل لمهنة التعليم مركزاً اجتماعياً مشوقاً للطلبة .

أما بالنسبة التخطيط التربوي ، فقد كانت المؤتمرات المختلفة التي عقدت منذ عام (١٩٦٠) قد أولته اهتماماً خاصاً ، واعتبرته شرطاً مسبقاً لكل تقدم منظم . ونظراً لعجز التخطيط بوضعه الحالي عن القيام بدوره كاملاً ، لا بد من تطوير مفاهيمه وطرائقه وتقنياته في إطار تخطيط جديد للتنمية ، ودعم أجهزة التخطيط القائمة ونجهيزها بالمعدات الحديثة والاخصائيين الأكفاء ، والحرص على التخطيط في مختلف المجالات التربوية ، ودعم أجهزة الإحصاء ، وزيادة الاهتمام بالأبحاث العلمية

المتعلقة بمختلف جوانب العملية التربوية ، ودعم مراكز البحوث التربوية مالياً وفنياً حتى تنهض بمهمتها خير قيام فتتمكن من تشخيص العوامل الداخلية والخارجية التي تتحكم بتطورها حتى تمكن السيطرة على هذه العوامل وتوجيهها نحو صيغ وأساليب جديدة . كما لا بد من تنمية البحوث التطبيقية ، وتجريب التجديد قبل تعميمه .

وفي هذا المجال لا بدّ من دعم وتطوير المراكز الإقليمية التي تهمّ بتكوين الأطر الفنية في مجالات البحوث النربوية نظراً لأهمية الموضوع وللنقص الحاصل فيه.

وبما أن تطوير التعليم وتعميمه وزيادة عائداته وفعاليته ستنطلب مزيداً من الانفاق ، كان من الضروري العمل على زيادة الموارد المالية وتعدد مصادرها وحسن استثمارها .

وفي هذا المجال ، لا بد من استنباط موارد جديدة لتمويل التعليم والعناية بحسن استخدام الأموال المخصصة . وكان مؤتمر مراكش (١٩٧٠) قد أوصى بتشجيع المؤسسات الصناعية وغيرها من مؤسسات الإنتاج لتخصيص نصيب من أرباحها لصالح التعليم ، كما أوصى بإيجاد الوسائل الكفيلة بتخفيض كلفة التعليم ، لمعالجة الهدر الربوي (المتمثل في التسرب والرسوب) واستخدام وسائل وأساليب أقل كلفة وأكثر فعالية من الوسائل التقليدية .

ويمكن في هذا السبيل مساعدة الدول العربية بعضها لبعض في تمويل مشروعات التنمية التربوية ، لا لدواع قومية وإنسانية فحسب ، بل واقتصادية أيضاً ، إذ يمكن تبادل الخبرات والأيدي العاملة فيما بينها. وكان مؤتمر مراكش (١٩٧٠) قد أوصى بإنشاء صندوق للتنمية التربوية العربية . وبما أن هذا الصندوق لم يتحقق بعد ، فقد عاد مؤتمر

أبو ظبي (١٩٧٧) فأوصى بـ ﴿ إعداد دراسة مستوفاة عن استحداث صندوق عربي موحد لتمويل التعليم في البلاد العربية على أساس من التعاون وإسهاماً من الدول العربية مجتمعة في القضاء على أشد عائق للتنمية والتطور وهو الجهل (التوصية رقم ٧). ولكن هذا يجب ألا يصرف كل بلد عربي عن الاعتماد على جهوده الذاتية وإعادة النظر بنفقاته التعليمية.

وأخيراً ، لا بد وأن تقوم الاستراتيجية الجديدة التنمية على التعاون الوثيق والتكامل والعمل المشترك بين البلاد العربية ، بحيث يمكن استغلال كافة مواردها الطبيعية والبشرية من أجل تنمية ذاتية على مستوى المنطقة . وكان وهذا ما أكدت على ضرورته المؤتمرات والدراسات المختلفة ، وكان اخرها توصية مؤتمر أبو ظبي (١٩٧٧) ، رقم (٣١) التي أكدت هلى الدول العربية لتنبنى مبدأ قومية التمويل في مجال التعليم وقومية التشغيل في مجال التعليم وقومية التشغيل في مجال المحان السكان والتنمية الاقتصادية في دول المنطقة بطريقة أفضل . فالموارد المالية المتوافرة في بعض البلدان القليلة السكان ، وندرة رأس المال وازدحام السكان غي بعض البلدان أخرى ، يمكن أن تؤدي إلى تبادل ناجح لهذه الموارد ، خاصة وأن الإمكانات الاخرى المتوافرة في هذه المنطقة لا تتوافر في أي جزء خاصة وأن الإمكانات الاخرى المتوافرة في هذه المنطقة لا تتوافر في أي جزء خاصة وأن الإمكانات الاخرى المتوافرة في هذه المنطقة لا تتوافر في أي جزء من العالم (وحدة اللغة ، والتراث والتاريخ ، والمصالح المشتركة ، الخ).

بالإضافة إلى ذلك ، لا بدّ للمول العربية من الانفتاح اللولي، والتعاون مع المنظمات والمعاهد والهيئات الدولية المتخصّصة ، لا سيما منظمة الاونسكو .

إن الأمة العربية ، تمرّ في الربع الأخير من القرن العشرين ، بمرحلة دقيقة ، وتواجه تحديات ضخمة ، وهي تملك إمكانات هائلة

تبشّر ، إذا استُغلّت ، بالتقدم والبناء ، وما عليها إلا أن تستدمر طاقاتها ، لتتصدى لتلك التحديات ، ولتضمن لأبنائها الحياة الكريمة ، ولتسهم في إغناء الحضارة الإنسانية .

ملحق

الجسسداول

1

| <b>a</b> |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |
|          |  |  |  |

### جلولوفع (۱)

## تطورُ أخلاد المسجلين في المبلاد العربية في مؤخل التعليم الثلاث بيني (١٩٦٥ و ١٩٧٤)

|            | المجموع                               | Atvr 18.                | 44.4083              | ASTATA YEALAND TARAME ABANCE ABANCEL AMALAMI AMALAMI AMALAMI SAC-1714 | 101/141                   | A3AeYLe         | Abakoski                                                              | *******         | ABARVEA          | 1161-0VE                               |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| []         | ما د<br>ایسته الاوچ                   | Afte After              | A'bt<br>#13Ye        |                                                                       | ****                      | othe othe       | 111                                                                   | 4,44.4          | 4°2.<br>BYABYI   | ***                                    |
| افسائري    | مسئد المربع مرجع مرجع                 | oth oth<br>though tibbo | otha<br>utaba        | *** Anthon                                                            | F-A L'bh<br>A-A1884 AV-Ah | V'bA<br>AV*AÅ+1 | V.A L'ba 1/AL b'ad<br>A-A183a AV-Ad-1 35AY43A 5A-bhad 4A3A321 A8326.• | 14-14-41        | 5'44<br>1,43A341 | ************************************** |
| الإنساناتي | مسدد ۲٬۶۷۸ مسدد<br>السمة للارية ۲٬۶٫۷ | A'93.<br>AY40A8         | 1,04<br>1,04<br>1,04 | AFR LIGH LIN FILM ATT AFRE AFRE AFRENCE SPANNET                       | UAS.<br>VISATSA           | T'LA<br>LVY3007 | ***                                                                   | A'AL<br>Aooàavi | 4/AA<br>AVbb3ve  | . 50 AAhol                             |
| ٢          |                                       | يكنو                    | Ę                    | دكسور إساث جمسمخ ذكسور إنساث                                          | دكور                      | 1               | عسسرع دكسور إمسات                                                     | وكمور           |                  | و ا                                    |
|            |                                       | C                       | (urr)                |                                                                       |                           | (1414)          |                                                                       |                 | (1441)           |                                        |
|            |                                       |                         |                      |                                                                       |                           |                 |                                                                       |                 |                  |                                        |

جدول رقم (۲)

# معدلات النمو السنوي المتوسط (٪) في البلاد العربية في مراحل التعليم الثلاث بين (١٩٧٥ و ١٩٧٤)

| المجمسوع   |             | 7,9 4,E 7,F      | 4.4  | ۲,۸   | 4,0 11,V A,T     | ه ر  |
|------------|-------------|------------------|------|-------|------------------|------|
| المسائي    | ٧,٢         | A, T 17, Y       | >,4  | 1,71  | 17,7 17,7        | 14,1 |
| الاسانوي   | <i>&gt;</i> | 11,6             | ۸,۳  | >,*   | 14,0             | ٧,١  |
| الابتسدائي | **          | ×,×              | ۲,4  | 9     | ٦,٥              | Š    |
| المرحسانة  | ذكور        | ذكور إنساث مجموع | 2000 | دكور  | ذكور إنساث مجموع | Core |
|            | <u></u>     | (194 1910)       | (14) | 14/1) | ( 1944 - 3461 )  |      |

### جدول رقع (٣)

تطور معدلات التسجيل الإجمالية والصافية (٪) في البلاد العربية في الابتدائي والنانوي ، بين (١٩٧٥ و ١٩٧٤)

|      | (34)                                             | <b>.</b>       |       | (144.     | •    |                                                 | (1970)       |      | Ë            |
|------|--------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|------|-------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| C .  | ्ध                                               | ذكور           | Cont. | رد<br>آنا | ذكور | ذكور إناث عجسوع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع | إناث         | ذكور | المرحلة      |
|      |                                                  |                |       |           |      |                                                 |              |      | الابتاءائي : |
| 3,6  | ٥٢,٧                                             | <b>&gt;0,0</b> | 74,4  | 4,53      | 3,77 | 04,×                                            | £424         | Y0,7 | إجسائي       |
| ٥٧,٥ | 10 W                                             | ٧٠,٢           | ٠,٦   | 44,4      | 14.1 | صافي ۳۰٫۴ ۸۰٫۷ ۲۲٫۱ ۱۰٫۲ ۲۰٫۸ ۱۰٫۳ مراه         | 40,X         | 7,40 | ٠.<br>[<br>أ |
|      |                                                  |                |       |           |      | :                                               |              |      | اك انوي :    |
| 44   | ١٧,٥                                             | 1.37           | ٧٠,٧  | 14,4      | ٧٨,٥ | 10,1                                            | <b>۶</b> , ۸ | 74   | إجمالي       |
| 11,1 | صافي اردا ۳رد ۱ردا وردا دردا دردا عربه ۱۲٫۸ دردا | 44,5           | 17,7  | 10,0      | 44.4 | 14,4                                            | ٧,٢          | 14,1 | <u>e</u> .   |

## جلول رقع (٤)

# تطور عدد ونسب تلاميد المرحلة الثانوية ، في عجمل البلاد العربية حسب أنواع التعليم ، بين (١٩٧٩ و ١٩٧٧)

|           | *          |      |                                            |          |             |               |                                                        |
|-----------|------------|------|--------------------------------------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1940/1948 | 3341443    | ۲,۷۸ | 3344443 1'AV AAV+30 b'+1 30Vbb +'A 04+AAb3 | 1.,9     | 30/08       | ۲,۰           | 04.4463                                                |
| 1941/1949 | YV47100    | ٧,٢٨ | FV1 - 1.4                                  | 11,4     | 4 6 2       | 3             | שיריבין א,ו זקר וו,ץ אירוא אקון פסרודפעץ אירא דארוונים |
| السنة     | عادد       | (%)  | are (%) are (%)                            | <u> </u> | عدد (٪)     | 3             |                                                        |
|           | تعليم عسام |      | تعليم فسني                                 |          | . إعداد معا | <u>ن</u><br>ا | إعداد معلمين المجموع                                   |

جدول رقم (٥)

# تطور نصيب كل من مستويات التعليم في مجموع أعداد المسجلين (٪) في البلاد العربية ، بين ( ١٩٧٠ و ١٩٧٤)

|                                          | (3481)                                                     |               |       | (1911)       |          |      | (1970) |      | 3     | (1971) | السنة       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|----------|------|--------|------|-------|--------|-------------|
| S. S | إناث مجموع ذكور إذاث مجموع ذكور إذاث مجموع ذكور إذاث مجموع | ذ <i>کو</i> ر | Comp. | ٠<br>تا<br>پ | دكور     | Sec. | ټاټ    | ذكور | ومنوع | ٠<br>ا | لمرحلة ذكور |
| ٧٣,٢                                     | VY,Y V1,1 V1,1 V1,1 A.,1 V2,1 V4,4 A6,0 VV,T AY,Y          | ٧١,٦          | ۱,۳۷  | ۸٠,۱         | 1,37     | ٧٩,٩ | >4,0   | 7,44 | ۸۳٫۳  | 1      | لابتدائي    |
| TT', &                                   | YT'S 11'S LE'O LI'A 1'Y1 1'Y1 16'1 16'1 16'1               | 74,0          | 41,4  | 1,41         | ٨, ٢٢    | ۸,۷۱ | 16,1   | 19,7 | 15,7  | 1      | الثانوي     |
| 75,00                                    | 4,2 Y,0 4,4 Y,V 1,A 4,1 Y,H 1,2 Y,A Y,                     | 15,4          | ٧,٧   | , ř.         | 757      | 7,4  | 3,1    | ۸,۲  | ۲,٠   | 1      | مالي        |
| ·:                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                        | ·:            | ١.    | 7:           | <u>:</u> | 1:   | -:     | =    | =     | 1      | المجسوع     |

(3) pois 124

# إمقامات أمداد المسجلين في البلاد الدرية في مراحل العليم الثلاث سعى (١٩٨٥)

|              | (19/10)                                                                                                                |                        |                  | (MA)              |                  |                               | (%)                                             | Ē                |                                                            |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 3            | - 1                                                                                                                    | 5                      | جسوع ذكسور إلسان | <u>نا</u> ن       | ه کسور           | دكسور إئساث جبسرع دكسور إئسان | إلىك                                            | ţ                |                                                            | ٤           |
| Topic 14 Tre | ofil other to Viel Atha is the bis is the bistopha and and althorax and althorax                                       | 1,50<br>77,70<br>71,70 | t-bashd-a        | 1,47<br>1,611,514 | V'-L<br>1A++3A1  | 117954.64                     | ***************************************         | 944.<br>V36.1415 | مستد<br>السسة المورة مرجه جهره                             | الاهمانالي  |
|              | b'ek t'dad est v'ik d'od est d'ik d'ek est<br>kadoppini debatevi vantodo biito badièna adalaka badoon tebatya evabbari | A'AL<br>bAlessi,       | ··· deatabh      | A'ed<br>bilatibos | V3h<br>H1.1h     | 3                             | 1,744                                           |                  | ، ماند<br>الساد اللورية                                    | افسانوي     |
| 17.0401.4    | obs or the boards                                                                                                      | 14th<br>Linker         | ***              |                   | · · LA<br>BRAYSY | 100                           | WAA AYLA<br>*********************************** | 4744ee           | ، عسده ۱۹۸۹ه<br>افسة الخوية ۱۹۹۷                           | ي           |
|              |                                                                                                                        |                        |                  |                   | . يې             | 1                             | 11 171 6                                        |                  | – الساد الاشكو (۱۹۷۳) (آساز)، قسسان ۱۹۰ (۱۱) (۱۱ قسراتان). | ر<br>ا<br>ا |

## جدول رقيم (٧)

# إسقاطات معدلات النمو السنوية (٪) في البلاد العربية في مواحل التعليم الثلاث حتى (١٩٨٥)

| درنسکو (۲۷۹                             | – المصدر : الاونسكو (۲۹۶۹) (أ – ۱)، الصفحات ۲۳، ۱؛، ؛؛، القسم الثاني . | سفحات ۲۹ ه | ( \$ 6 6 5 5 5 5 5 | القسم الثاني ـ                    |                |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------|
|                                         | >,4                                                                    | هره ۱      | غرم الراه          | ٧,٠                               | ٧,٦            | 4,1      |
|                                         | ζ.                                                                     | ھے۔        | <b>*</b> ,>        | •,•                               | 3,7            | 0,0      |
|                                         | £,*                                                                    | 9,6        | 6,0                | ፕ<br>>                            | 9,4            | tu<br>tu |
|                                         | ذكور                                                                   | <u>آ</u>   | عبس                | ذكور إنساث مجموع ذكور إنساث مجموع | <u>.</u>       | Confe    |
| ֓֞֜֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | J                                                                      | (1411440)  | ()4                | ٥                                 | ( 14/0 - 14/1) | (14      |

### جلول رقم (٨)

إسقاطات معدلات التسجيل الإجمالية (الحام) والصافية (٪) في البارد العربية في مراحل التعليم الثلاث حتى عام (١٩٨٥)

| صافي                | E           | 1        |                                                             | 1          | 1      | ì     | *    | 1                          | 1           |
|---------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|------|----------------------------|-------------|
| المساني :<br>إجمالي | <b>~</b> ,• | ۲,۸      | ا إجمالي ٥٠٧ ٨٠٠ ١٠٠٩                                       | , <u>*</u> | ů,     | ۲,۷   | 10,4 | First 163                  | <b>*</b> ,> |
| ما اي               | 4 4 4 A     | 10,      | 11,V                                                        | 24,0       | 14,1   | 44,4  | ۲۸,۰ | X4.1                       | 4.,7        |
| إلى المحملي         | *°,>        | 14,0     | اجسائي ٨,٥٠ مر١٨ ٣٤٧ ٧٠٠٤ هر٤٢ ٢٤٠٥<br>إجسائي ٨,٥٠ مر١٨ ٣٤٧ | ٧,٣3       | 76,0   | 72,7  | ٨,٨  | Y4,Y £4,A                  | 44, Y       |
|                     | ٧١,٠        | ¥,03     | o >, o                                                      | ٧,٠        | 1,10   | 16,   | ¥,\$ | ٧,٧                        | ۷,۸         |
| إجمالي              | ^4,^        | 0 th 2 4 | 7A,A 90,9 VV,1 71,7 9Y,1 V.7 0Y,9 AT,A                      | 97,1       | 11,1   | ٧٧,١  | 40,4 | <b>* * * * * * * * * *</b> | 1,44        |
| الابتادائي:         |             | ;        |                                                             |            |        |       |      |                            |             |
| المرحلة             | ذكور        | إناث     | ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع             | ذكور       | إناث   | مجسوع | ذكور | اناث<br>آنات               | مجسوع       |
| الم                 |             | (1940)   |                                                             |            | (14/4) |       | •    | (1970)                     |             |

— المصدر : الاونسكو (٢٩٧٦) (أ – ١ ) ، الصفحات ٧٣ ، ٢٤ ، ٣٤ ، ٥٤ ، القسم الثاني .

### جلول رقم (٩)

إسقاطات نسب كل من مستويات التعليم إلى مجموع إعداد المسجلين (٪) في البلاد العربية حتى عام (١٩٨٥)

| -                                                          |              |        |                                                    |       |            |      |       |            |            |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------|-------|------------|------|-------|------------|------------|
| ني<br>اني<br>ا <u>ه</u> ا                                  | 6,0          | X-7.   | 5,5 4,0 0,1 5,1 4,4 5,V 4,0 4,7 5,0                | ٧,3   | 7,7        | 1.3  | 1,0   | 4,0        | 36.        |
|                                                            |              |        |                                                    |       |            |      |       |            |            |
| الفانوي                                                    | 40,4         | 44,1   | YV,A Y0,9 YA,9 Y7,9 Y0,0 YV,9 YE,1 YY,1 Y0,"       | 44,4  | 40,        | 44,4 | ٧٨,٩  | 40,4       | <b>***</b> |
| Ĝ.                                                         | A 6 a A      | 16.00  | 7 Y 15 Y 25 Y 17 Y 1 | 2(4)  | V 1 ,//    | 14,  | 1     | ٧٠,٦       | 74,7       |
| 31.24                                                      | V. V         | < **   | ) A()                                              | 4 < 4 |            |      | 4     |            |            |
| المراسية د فور إدات جموع د فور إدات عجموع د فور إدات عجموع | د نور        | ()     | جموع                                               | د دور | , <u>c</u> | نجمن | د نور | , <u>e</u> | Cont.      |
| <u> </u>                                                   | 2            | 1317.4 |                                                    | ۱ :   |            |      | د     |            |            |
|                                                            | السنه (۱۹۷۵) | (1449) |                                                    | ن     | (14%)      |      | ٥     | (14/0)     |            |
|                                                            | ;*           |        |                                                    | •     |            |      |       |            |            |

#### المراجع العربية

- اليكسو: أي ( المنظمة العربية الدربية والثقافة والعلوم) ، « استراتيجية لتطوير الحربية في البلاد العربية » ، القاهرة : اليكسو ، ١٩٧٦ .
- ٢ البكسو : ٩ استراتيجية لتطوير التربية في البلاد العربية ٩ ، ( التقرير المجمل ) ،
   القاهرة : البكسو ، ١٩٧٧ .
- ٣ -- اليكسو : ﴿ الإنسانِ البيئة التنمية ﴾ ، القاهرة : اليكسو ، ١٩٧٧ .
- ٤ -- اليكسو: د بعض ملامح العمل التربوي العربي المشترك، وجهود المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١٩٧٠ ١٩٧٧ ، القاهرة: اليكسو ١٩٧٧ (وثيقة لأليكسو في: مؤتمر وزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في الدول العربية، نظمته الاوتسكو بالتعاون مع اليكسو، في أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ٧ ١٦ نوفمبر تشربن الثاني، ١٩٧٧).
- ه الاونسكو: «آفاق جليدة التربية من أجل التنمية في البلدان العربية »،
   ( وثيقة للاونسكو في مؤدمر أبو ظبي المذكور أعلاه ) ، باريس: الاونسكو،
   ١٩٧٧ ، (أ).
- ٣ الاونسكو : « توصيات مؤتمر وزراء التربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في الدول العربية » ، (أي مؤتمر أبو ظبي المذكور أعلاه) ، (وثيقة مقدمة لاجتماع الخبراء حول فلسفة التربية وأهدافها في البلاد العربية ، بيروت ، ٢٨ نوفمبر / تشرين الثاني أول ديسمبر / كانون الأول ، ١٩٧٧)، بيروت : مكتب الاونسكو الاقليمي ، ١٩٧٧ ، (ب) .

- ٧ الاونسكو: (الاتجاهات السائدة في التعليم العام والتقني والمهني في الدول العربية ، (وثيقة مقدمة إلى المؤتمر الاقليمي الثالث لوزراء المربية والوزراء المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي في الدول العربية ، مراكش ، ١٢--٠٠ يناير كانون الثاني ، ١٩٧٠) ، باريس : الاونسكو ١٩٧٠ (أ).
- ٨ الاونسكو : (المذكور أعلاه) ،
   ١٩٧٠ ، (ب) .
   باريس : الاونسكو ، ١٩٧٠ ، (ب) .
- ٩ الاونسكو: (أي اللاجتماع القاهرة ١٩٧٦) (أي اللاجتماع الخاص بتنفيذ توصيات مؤتمر مراكش المدكور أعلاه، في القاهرة،
   ١٨ ٢٤ اكتوبر تشرين الأول ١٩٧٦)؛ باريس: الاونسكو،
   ١٩٧٦، (أ):
- ١ دنمو اعداد الطلاب في البلاد العربية: انجاهاته وإسقاطاته حتى عام ١٩٨٥ ه.
- ٢ ــ «النمو الكمي التعليم الابتدائي في ضوء قرار مؤتمر مراكش بشأن الالــزام».
  - ٣ ــ « النموّ الكمي التعليم الثانوي في البلدان العربية » .
  - ٤ « الأوضاع الحالية لمحو الامية في البلاد العربية » .
    - د تعليم اللاجئين الفلسطينين » .
- ٦ المأملات في مستقبل ديناميات السكان ومقتضياتها النربوية المحتملة في الدول العربية ».
- ٧ « تأملات في مستقبل تعليم الكبار والتعليم خارج المدرسة في الدول العربية » .
- ٨ « الأبنية والتجهيزات المدرسية في العالم العربي في ضوء قرارات مؤتمر
   مراكش » .

- ٩ ــ و تقدم التعليم في الدول العربية في ضوء قرارات مؤتمر مراكش » ،
   يتاير ــ كانون الثاني ١٩٧٠ : ورقة عمل .
  - ١٠ ــ التقرير الختامي .
- البكري ، بشير : ومشاكل البيئة والتنمية في إطار التعليم المتكامل والمستمر مدى الحياة » في كتاب : و الإنسان ، البيئة ، التنمية » ، الصادر في الفاهرة عن اليكسو ، ص ١١٧ ١٣٧ ، ١٩٧٧ .
- ١١ أمين ، سمير : ٩ أية تربية لأية تنمية » ، مجلة ٩ مستقبل التربية » (الاونسكو)
   المجلد الخامس ، العدد الأول ، ص ٤٩ -- ٥٥ ، ١٩٧٥ .
- ١٢ تبرجن وبوص: « الحاجة الملحة للتعليم العالي والتانوي في البلاد المتخلفة في السنوات العشر القادمة » ، صحفه « التخطيط التربوي في البلاد العربية » ، السنة الرابعة : العدد العاشر ، شباط نيسان ، ١٩٦٦ .
- ١٣ حوراني ، يوسف : « الإنسان والحضارة » ، ييروت : مكتبة الحياة
   ( بدون تاريخ ) .
- ١٤ ديبوفيه ، ميخائيل : «مشكلات التعليم الاقتصادية في البلدان النامية » ،
   صحيفة « التخطيط التربوي في البلاد العربية » ، السنة الرابعة : العدد العاشر شباط نيسان ١٩٦٦ .
- ١٥ شرابي، هشام . «مقدمات لدراسة المجتمع العربي »، بيروت: الدار المتحدة للنشر ، ١٩٧٥ .
- ١٦ صيداوي ، أحمد : ٥ نحو تربية مستديمة ، ، في كتاب : « وقائع وبحوث المؤتمر الفكري الأول للتربويين العرب ، ، ص ١٠٣ ١٦٠ ، بغداد : الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية ، ١٩٧٥ .

- ١٧ صيداوي ، أحمد : « اتجاهات التعليم الثانوي في الولايات المتحدة الأميركية » ، بيروت : منشورات المركز النربوي البحوث والإنماء ، وزارة النربية اللينانية ، ١٩٧٤ (أ) .
- ١٨ صيداوي ، أحمد : « اتجاهات التعليم الثانوي في فرنسا ، بيروت : المركز التربوي للبحوث والإنماء ، وزارة التربية اللبنانية ، ١٩٧٤ (ب) .
- ١٩ صيداوي ، أحمد : و اتجاهات التعليم الثانوي في الاتحاد السوفياتي ٥ ، بيروت : المركز التربوي البحوث والإنماء ، وزارة التربيـــة اللبنانية ، ١٩٧٤ ، (ج) .
- ٢٠ عبد الدايم ، عبد الله : «التخطيط التربوي»، بيروت : دار العلم
   للملايين ، ١٩٦٦ .
- ٢١ عبد الدايم ، عبد الله : « التربية في البلاد العربية : حاضرها ومشكلاتها
   ومستقبلها » ، بيروت : دار العلم الملايين ، ١٩٧٤ ، (أ) .
- ٢٢ عبد الدايم ، عبد الله : « الثورة التكنولوجية في التربية العربية » ، بيروت :
   دار العلم للملايين ، ١٩٧٤ ، (ب) .
- ٢٣ ــ الغنام ، محمد : والتربية في البلاد العربية : في صوء مؤتمر مراكش ١٩٧٠»، بيروت : المركز الاقليمي لتخطيط التربية وإدارتها في البلاد العربية (ترجمة انطوان خوري ( ، ١٩٧١ .
- ٢٤ فايلر ، هانز : «تخطيط الإصلاح التربوي وإدارته»، مجلة «التربية الجديدة»، (الاونسكو في بيروت)، السنة الرابعة : العدد ١٢، ص ص ٣٤ ٥٩، آب اغسطس، ١٩٧٧.
- ٢٥ فور ، إدغار ، وغيره (أعضاء لجنة النربية الدولية) : «تعلم لتكون» ،
   الجــزائر : الاونسكو الشركة الوطنيــة النشر والتوزيع ، ١٩٧٤ .
   (انظر أيضاً الأصل الصادر باللغتين الانكليزية والقرنسية عام ١٩٧٧) .

- ٢٦ فونيكيو ، خامغاو : «تحدّي لاوس بنظام تربوي خال من التلونث » ،
   عجلة «مستقبل التربية » ، (الاونسكو) ، المجلد الخامس : العدد الاول ،
   ص ١٩٧٣ ١٦٧٧ ، ١٩٧٥ .
- ۲۷ كاساسوس ، ج. خوان : «التربية بالعمل : عرض القضايا والتجارب الهامة » ، مجلة «التربية الجديدة » ، (الاونسكو) ، السنة الرابعة :
   العدد ۱۲ ، ص ۱۳ ۲۷ ، آب ـ اغسطس ، ۱۹۷۷ .
- ٢٨ كيورتشيف ، الكسندر : ١ النمو السكاني في المدن وعلاقته بالتربية في البلدان العربية » ، (ترجمة أحمد صيداوي) ، مجلة ١ التربية الجديدة » ، (بيروت : مكتب الاونسكو الاقليمي التربية في البلدد العربية) ، السنة الثانية : العدد الرابع ، ١٩٧٤ .
- ۲۹ -- مالاسيس ، لويس ، وعالم الريف : التربية والتنمية ، المندن : كروم هيلم والاونسكو ، ۱۹۷۳ . مراجعة نبيل صبح في مجلة و التربية الجديدة » ،
   ( الاونسكو ، بيروت ) ، العدد ۱۲ ، ص ۱۵۰ ۱۵۵ ، آب اغسطس ۱۹۷۷ .
- ٣٠ ــ المؤتمر الفكري الأول الآربويين العرب ، « وقائم و بحوث المؤتمر » ،
   يغداد : الجمعية العراقية العلوم التربوية والنفسية ، (جزآن) ، ١٩٧٥ .
- ٣١ نيريري ، مواليمو جوليوس ك. : النربية من أجل التحرُّر في افريقيا ، ، عجلة ، مستقبل النربية ، ، (الاونسكو) ، المجلد الخامس : العدد الأول ، ص ٤ ١٢ ، ١٩٧٥ .
- ٣٢ وهبة ، نخلة : ( انجاهات المفكرين العرب في تحليل نكسة حزيران ١٩٦٧)،
   بيروت : كلية التربية ، الجامعة اللبنائية ، اطروحة شهادة الكفاءة ،
   ١٩٧١ .

#### المراجع الأجنبية

#### REFERENCES

- 33 Abdel-Malek, A., "La Dialectique Sociale", Paris : Seuil, 1972.
- 34 Altbach, Philip G., "Education and Neocolonialism", Comparative education Review, 15: 2, pp. 237-239, June, 1971.
- 35 Amin, Samir, "Le Tiers-Monde et le Nouvel Ordre Economique International", "Cultures". (Unesco), 3:4, pp. 59-67, 1976.
- 36 Baudelot, Ch., et Establet, R., "L'Ecole Capitaliste en France". Paris: Maspero, 1972.
- 37 Belloin, G., "Culture, Personalité et Sociétés", Paris : Editions Sociales, 1973.
- 38 Boltanski, L., "Prime Education et Morale de classe", Paris : Mouton, 1969.
- 39 Bourdieu, P., et Passeron, J.C., "Les Heritiérs", Paris : Minuit, 1964.
- 40 Bourdieu, P., et Passeron, J.C., "La Reproduction", Paris: Minuit, 1970.
- 41 Coombs, Philip, "La Crise Mondiale de l'Education", Paris: (SUP) P.U.F., 1968.
- 42 Daumard, P., "Le Prix de l'Enseignement en France", Paris : Calman, Lévy, 1969.
- 43 Debesse, M., et Mialaret, G., "Traité des Sciences Pédagogiques", Tome VI, : Aspects Sociaux de l'Education, Paris : P.U.F, 1974.
- 44 Dietrich, T., "La Pédagogie Socialiste", Paris : Maspero, 1973.
- 45 Faure, Edgar, et al, "Apprendre à Etre", Paris : Unesco-Fayard, 1972.
- 46 Faure, E., "Strategies for Innovation", "Prospects", 2:1, 7-11, Spring, 1972.

- 47 Fournier, J., "Politique de l'Education", Paris : Seuil, 1971.
- 48 François, L., (L'Eseignement Secondaire), "Traité des Sciences Pédagogiques", Tome III, Paris: P.U.F., 1974.
- 49 Freire, P., (Education: Domestication or Liberation), "Prospects", 2:2, 173-181, Summer, 1972.
- 50 Fuller, R. B., (L'Esprit, La Technique et l'Avenir de l'Humanité), "Cultures" (Unesco), 3:4, 174-177, 1976.
- 51 Gaussen, F., "Le Monde", 28 Avril, 1973.
- 52 George, Z. et Autres, (Le Système Educatif des Etats Unis et son Influence dans le Monde), "Traité des Sciences Pédagogiques", Tome III, Paris : P.U.F., 1972.
- 53 G. F. E. N. (Groupe Français de L'Education Nouvelle), "L'Echec Scolaire: Doué ou Non Doué", Paris: Editions Sociales, 1974.
- 54 Gloton, R., (Pour Que les Jeux ne Soient pas Faits à Six ans), in: "L'Echec Scolaire", Paris: Editions Sociales, 1974.
- 55 Grau, M.D., "L'Ecole Réalité Politique", Toulouse : Privat, 1974.
- 56 Guayasamin, O., (L'Identité Culturelle, Clef du Developpement de l'Amerique Latine), "Cultures", 3:4, 71-77, 1976.
- 57 Hallak, J., "A Qui Profite L'Ecole", Paris : P.U.F., 1974.
- 58 Harbison, F., et Meyers, Ch., "La Formation Clef du Developpement", Paris : Editions Ouvrières, 1967.
- 59 Harman, W.W., et Rosenberg, M. E., "Methodologie de la Futurologie Educative", Paris: Unesco, 1971.
- 60 Hicter, M., (Education for a Changing World), "Prospects" 2:3, 298-312, Autumn, 1972.
- 61 Hopkins, R. L., (Prescriptions for Cultural Revolutions...), "Comparative Education Review", 17:3, 299-301, Oct. 1973
- 62 Husen, T., (Reshaping the Upper-Secondary Curriculum), "Education and Culture", No. 27, pp. 10-15, Spring, 1975.
- 63 Illich, I., "Une Société Sans Ecoles", Paris : Seuil, 1971.
- 64 I.R.F.E.D., "Le Liban Face à Son Dévéloppement", Beyrouth: I.R.F.E.D. Mission, 1963.

- 65 Jamati, I.V., (La Sociologie de l'Ecole), "Traité des Sciences Pédagogiques", Tome VI, Paris : P.U.F., 1974.
- 66 Juquin, P., "Reconstruire l'Ecole", Paris : Editions Sociales, 1973.
- 67 Kastler, A., (Suicide ou Sourire?: Le Defi du Siècle), "Cultures", 3:4, 31-35, 1976.
- 68 Kuranov, T.C., (Changement Social au Changement Economique?), "Cultures" (Unesco), pp. 130-131, 1976.
- 69 Langevin-Wallon, "Projet de Réforme", Paris : Institut Pédagogique National, 1947.
- 70 Lebouteux, F., (The School in an age of Continuous Education), "Education and Culture", 2:1, pp. 8-14, Spring 1973.
- 71 Markusevic, A.I., (La Culture, l'Ecole et l'Education Permanente), "Revue Internationale de Pédagogie", 16:3, pp. 297-308, 1970.
- 72 M'Bow, A.M., (Allocution de Bienvenue), "Cultures", 3:4, pp. 19-20, 1967.
- 73 Métraux, G.S., (Le Nouvel Ordre et la Société), "Cultures" (Unesco), 3:4 pp. 7-15, 1976.
- 74 Moumouni, A., "L'Education en Afrique", Paris : Maspero 1965.
- 75 Noel-Baker, Ph., (La Paix ou l'Anéantissement ? La Vie et al Mort à l'Age de l'Atome), "Cultures", 3:4, 25-30, 1976.
- 76 d'Ormesson, J., (Ouverture de la Séance), "Cultures", 3:4, 21-22, 1976.
- 77 Oury, F. et Vasquez, A., "Vers Une Pédagogie Institutionnelle", Paris : Maspéro, 1971.
- 78 Page, A., "L'Economie et l'Education", Paris : P.U.F. (SUP), 1971.
- 79 Palmade, G., "Les Méthodes en Pédagogie", Paris : P.U.F. (Que Sais-Je?), 1973.
- 80 Pomeroy, R., et Landman, L.C., (Public Opinion Trends, Elective Abortion and Burth Control Services to Teenagers) in "Family Planning Perspectives", Vol. III, 1972.
- 81 Prokoviev, M., "Instruction Publique", Moscou : Editions Novosti (Sans Date) (1970?).

- 82 Raffestin, A., in: "Traité des Sciences Pédag ogiques", Tome VI, p. 365, 1974.
- 83 Shane, H.G., (Looking to the Future : Reassessment of Educational Issues of the 1970's ),, "Phi Delta Kappan", 54 : 5, pp. 326-337, Jan. 1973.
- 84 Salvat, H., (L'Ecole une Course d'Obstacle), in : G.F.E.N., "L'Echec Scolaire" op.cit., 1974.
- 85 Snyders, G., "Ecole, Classe et Lutte des Classes", Paris : P.U.F., 1976.
- 86 Le Than Khoi, "L'Industrie de l'Enseignement", Paris : Minuit, 1967.
- 87 Le Than Khoi, (Instruction et Alphabétisation), in: "Encyclopedia Universalis", Vol. 8, p. 1065, 1970.
- 88 UNESCO, (Declaration des Principes de Cooperation Culturelle Internationale 1966), "Cultures", 3:4, pp. 188– 191, 1976.
- 89 UNESCO, "Developpement de l'Eduction dans les Etats Arabes au cours de la Période: 1970/71 1974/75", A la Lumière des Resolutions de la Conférence de Marrakech Janvier 1970. (Document de Travail presenté à la réunion des hauts responsables de l'enseignement de l'éducation dans les Pays Arabes, Le Caire, 18-22, Octobre 1976(b).
- 90 UNESCO, "Etude Statistique de la Deperdition Scolaire", Paris: Unesco, 1972.
- 91 UNESCO, "Mesure Statistique de la Deperditions Scolaire" Conférence Internationale de l'Education XXXIII Session, Genève: Unesco, 1970.
- 92 UNESCO, (May Debate), "What Kind of Man do we Wish to Be?", (Debate an two Models: MIT Club of Rome Study entitled: the Limits of Growth, and U.N. World Plan of Action for the Application of Science ans Technology to Development), "Prospects", 3:4, pp. 449-456, Winter 1972.
- 93 UNESCO, "Perspectives Nouvelles de l'Education en vue du Developpement Dans les Pays Arabes", (Conférence Unesco-Alecso A Abou Dhabi), 1977, (c).
- 94 UNESCO, "Population, Education and Development in the Arab Countries", Beirut: Unesco Regional Office for Education in the Arab Countries, 1977, (d).

- 95 UNESCO, "Quatre Etudes d'Education Permanente" Paris: Unesco, 1972.
- 96 UNESCO, (Reappraisal of Development), "Innovation Newsletter", 'No. 7, p. 2, June 1976.
- 97 Valin, E., "Le Pluralisme Socio-Scolaire au Liban", Beyrouth: Dar El-Mashreq — Librairie Orientale, 1969.
- 98 Verret, M., (La Selection à l'Université), in : G.F.E.N., "L'Echec Scolaire", op.cit., 1974.
- 99 Vexliar, A., (Le Système Educatif de l'U.R.S.S., et son Influence dans le Monde), :in "Traité des Sciences Pédagogiques", Tome III, Paris : P.U.F., 1972.
- 100 Wagner, K., et Warck, R., "Les Déshérités de l'Ecole", Paris : Maspero, 1973.
- 101 Zoberman, N., (Les Attentes face à l'Ecole), in : Cahier C.R.E.S.A.S., No. 9, Paris : I.N.R.D.P., 1973.
- 102 Zoberman, N., Plaisance, E., Burguière, E., (L'Ecole Maternelle Pour Quoi Faire?), in: "Pourquoi les Echecs Scolaires dans les Premières Anneés de la Scolarité?", Paris: I.N.R.D.P. (C.R.E.S.A.S.), 1974.

#### المحتويات

#### الجزء الاول:

| 4          | •   |     | •    | •   | •       | •       | •      | •     | ٠      | تقديم الدراسة                  |
|------------|-----|-----|------|-----|---------|---------|--------|-------|--------|--------------------------------|
|            |     |     |      | تل  | الأر    | م.ا.    | الق    |       | . 1    |                                |
|            |     | ā   |      |     |         | _       |        |       |        | واقع                           |
| ۱۷         |     |     |      |     |         |         |        |       | 4      | -<br>١.١. – الأمية ومحو الأميا |
| 74         |     |     |      |     | بائي    | ر الم   | لترامي | ي الإ | عداد   | ١ . ٢ . ــ تعميم التعليم الأبا |
| 41         |     |     |      |     |         |         |        |       |        | ٣٠١ ـ الإهمان                  |
| <b>1</b> 4 |     |     |      |     |         |         |        |       |        | ١ . ٤ . – أنواع التعليم        |
| ٤٨         | -   |     |      |     |         |         |        |       |        | ۱ . ۵ . – محتوى التعليم        |
| ٥٣         |     |     |      |     |         |         |        |       |        | ١ . ٦ طرائق التدريس            |
| 70         |     | •   |      |     |         |         |        |       |        | ١ . ٧ الإعلام والتربية         |
|            |     |     |      |     | i e its | ۱.      | 201    |       |        |                                |
|            | -   |     | 0.41 |     |         |         |        |       |        | 71 4561.                       |
|            | عيد | تما |      |     |         |         |        |       |        | علاقة الترييا                  |
|            |     |     |      | ــة | تنامي   | ai e    | سلماز  | لبا   | ي ا    | 9                              |
| 70         |     |     |      | مية | المنا   | لدان    | ي البا | دية ( | تعيا   | ١٠١ بنية العلاقات الاة         |
| 77         |     |     |      |     |         | نية     | تصاد   | וענ   | البنية | 11.1.4                         |
| ٦٧         | •   |     |      | نية | اللها   | والبنية | مل     | ، الم | سوق    | · Y . Y . Y                    |
|            |     |     |      |     |         |         |        |       |        |                                |
| (Y.3       |     |     |      |     |         | ۲.      | ۵      |       |        |                                |

| ٧٠    | ٢ . ٢ . ـــــ التربية وبنية العلاقات الاقتصادية في البلدان النامية                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠    | . ۲ . ۲ . ۱ . المؤسسات                                                                 |
| ٧١    | ۲ . ۲ . ۲ . المتعلمون والمعلمون                                                        |
| ٧٥    | ٣٠٢.٢ . الأمَّيون وغير المتعلمين .                                                     |
| ٧٧    | ٢ . ٢ . ٤ . ـ التمويل والتحهيزات المادية                                               |
| ٧٩    | ۲.۲ م م                                                                                |
| ۸۳    | ٣ . ٣ . ـ بنية العلاقات الاجتماعية السياسية في البلدان المتنامية                       |
| ٨٤    | . ٢ . ٣ . ٢ ـ البنية الاجتماعية                                                        |
| ٨٦    | ٢.٣.٢ للسألة السياسية                                                                  |
| ۸۸    | ٢ . ٤ . ـــ النَّربية والبنية الاجتماعية في البلدان المتنامية                          |
| 48    | ٢ . ٥ . ــ النَّربية والمسألة الوطنية في البلدان المتنامية                             |
|       | الجزء الثاني :                                                                         |
|       | ٣ القصل الثالث                                                                         |
|       | بدائسل التغيسير الستربوي                                                               |
| 1 • ٣ | مقدمة : الخروج من مستنقع التلوُّث النَّربوي                                            |
|       | <ul> <li>٤ . – القصل الرابع</li> <li>البديل الأول : نموذج الإنماء الأكاديمي</li> </ul> |
| 117   | ٤٠١ أولاً : وصفه                                                                       |
| 117   | ١٠١٠٤. أهداف نموذج الإنماء الأكاديمي                                                   |
| 114   | ٢٠١٠٤ ـ تعميم التعليم ، إلزاميته ، ومجانيته                                            |
| 114   |                                                                                        |

| 14. | • | •  | •    | •    |       | ٤ . ١ . ٤ . — مراحل التعليم                     |
|-----|---|----|------|------|-------|-------------------------------------------------|
| 171 |   |    |      |      | •     | ٤ . ١ . ٥ . ـ المناهج                           |
| 177 |   |    |      |      |       | ٩.١.٤ ـ الطرائق                                 |
| 144 |   |    |      |      |       | ٤ . ١ . ٧ . ـ الوسائل والتجهيزات                |
| 175 | - |    |      |      |       | ٤ . ١ . ٨ . ـ الامتحانات .                      |
| 175 | ٠ | •  | •    | ٠    | ب     | 4 . ١ . ٩ . — التأخر المدرسي والرسو             |
| 145 |   |    |      |      |       | ٤٠٢. ــ ثانياً : شروطه                          |
| 140 |   |    |      |      |       | ٤.٣.٤ ثالثاً: تقييمه                            |
| 140 |   |    |      | ميته | وإلزا | ٤ . ٣ . ١ . — قيمة مجانية التعليم ، و           |
| 14. |   |    |      |      |       | ٤ . ٣ . ٢ . ـ قيمة تنويع التعليم .              |
| 141 |   |    |      |      |       | ٤ . ٣ . ٣ قيمة مراحل التعليم                    |
| 140 | • |    |      |      |       | ٤٠٣.٤ . – قيمة المناهج .                        |
| 127 | ٠ |    |      |      |       | ٤ . ٣ . ٥ . ـ قيمة الطرائق والوسائل             |
| 174 |   |    |      | •    |       | ٢ . ٣ . ٢ فيمة الامتحانات                       |
| 157 | • |    |      | وب   | والرس | ٤ . ٣ . ٧ تقييم التأخر المدرسي و                |
| 120 |   | ٠  | •    | -    | •     | ٤ . ٣ . ٨ . ـ خــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|     |   |    |      |      | مس    | ٥ ـ ـــ الفصل الخا                              |
|     |   | تج | ļi ģ |      | _     | البديل الثاني : نموذج الإنماء                   |
| 159 |   |    |      |      | •     |                                                 |
| 10+ | ٠ |    |      | . ;  | للنتج | ه . ٢ . ـ أولاً : أهداف نموذج الإنماء الربوي ا  |
| 100 |   |    |      |      |       | ه . ٣ . ــ ثانياً : محاوره ، وديناميكياتهـــا . |

| 107 | ٠ . ٢ . ٣ . البنية التنظيمية                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701 | ٠ . ٢ . ١ . ١ . التنوُّع ضمن الوحسدة                                                                       |
| 101 | . ۲.۱.۳.۵ التعليم الفعلية وعجانيته وعلمانيته .                                                             |
| 17. | <ul> <li>٥ . ٣ . ١ . ٣ . التوسع الدائم في مراحل التعليم ما بعد الإلزامي</li> <li>وما قبله أيضاً</li> </ul> |
|     | الاهتمام المترايك . ٤٠١٠٣٠٥ النظامي                                                                        |
| 177 | خارج المدارس .                                                                                             |
| ۱٦٣ | المؤسسات التعليمية                                                                                         |
| 177 | <ul> <li>٣٠٣.٥ = محتوى التعليم : المناهج والأساليب والطرائق</li> </ul>                                     |
| 177 | ٠ . ٣ . ٣ . ١ . ١ . ١ . ١ . ١ . ١ . ١ . ١                                                                  |
| 174 | ٠ . ٢ . ٢ أساليب التعليم وطراثقه                                                                           |
| 177 | ٠ . ٢ . ٥ . الامتحانات المدرسية                                                                            |
| ١٧٨ | ه . ٤ . ــ ثالثاً : شروط نموذج الإنماء التربوي المنتج                                                      |
| 141 | ه . ه . ـــ رابعًا : تقييم نموذج الإنماء التربوي المنتج                                                    |

#### ٦. – الفصل السادس البديل الثالث: نموذج الإنماء الثقافي الشامل

| ۱۸۷         | • |   |    |      | . 1         | 2           | ي مجد     | ة لأو   | تنميا         | ڒڰؙؠڎ    | نربية | : أية        | ١٠٦ - أُوَّلاً      |
|-------------|---|---|----|------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------|----------|-------|--------------|---------------------|
| 1/19        |   |   |    | . •  | روطه        | ي وڏ        | الثقاؤ    | نماء    | الإ           | موذح     | ف ذ   | أهدا         | ۲ . ۲ . ـ ثانياً :  |
| 144         |   |   |    |      | •           | تقافي       | باء ال    | والإن   | نافة و        | ر<br>الغ | اء عا | أضو          | : មែ: ۳ . ។         |
| 194         |   |   |    | -    | لبيئة       | ات ا        | نكلا      | ام منا  | ۽ آما         | لثقاف    | ماء ا | الإة         | ۲ . ٤ . ــ رابعاً : |
| 4+1         |   | • |    | •    | • 1         | دولي        | في ال     | ة الثقا | تعاوز         | يق ال    | ے طر  | <b>j</b> e : | ۲ . ۵ . – خامساً    |
|             |   |   | ī. | ام ه | ابع<br>زد ا | الس<br>السا | صل<br>ترق | الف     | — .<br>li . l | ٧        |       | la.          |                     |
|             |   |   | 7  | .,~  |             | , min       | - ي       | z)      |               | ,        | ٠     |              |                     |
| <b>የ</b> ለዮ |   |   |    | •    |             |             |           |         |               |          |       |              | ملحق الجداول        |
| 498         |   |   |    |      |             |             |           |         |               |          |       |              | المراجع العربية     |
| 799         |   |   |    |      |             |             |           |         |               |          |       |              | المراجع الأجنبية    |



« الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تازم إلا صاحبها »

#### هذا الكتاب

يحاول هذا الكتاب أن يشخص اسى الداء العضال الذي تشكو منه المجتمعات المتنامية والمتقدمة في أنظمتها التعليمية ، وأن يصف له عدة أنواع من العلاج ، عنار منها الدارس أو متخذ القرارات ما يعتقد أنه قادر عليه أو أنه أنسب لبسلده .

وتنطلق الدراسة من واقع التعليم في البلدان المتنامية ؛ وثبين علاقته بالبنية الاقتصادية – الاجهاءية – السياسية التي تشترك البلدان المتنامية في خصائصها ؛ ولا سيما من حيث التبعية للبلدان المتقدمة أو المصنعة . ثم تؤكد خيبة ذلك النوع من التعليم ، ولا سيما الأكاديمي منه ، في تحقيق الإصلاح المرتجى .

وعلى الأثر ، تستعرض الدراسة ثلاثة نماذج للإنماء اللربوي :

- إ أموذج الإنماء التعليمي ألا كاديمي.
- ٣ نموذج الإنماء التربوي المنتج.
- . ٣ تموذج الإنماء الثقاقي الشامل.

وتوضيح الدراسة أن محاولات الإنماء الأكاديمي لا تتعدى فعلا حيز التعليم الأكاديمي نفسه من حيث الحوهر ؛ وإن جهود الإنماء التربوي المنتج تختلف عن غيرها الحتلافاً جدرياً في أنها تحاول فعلا لا قولا ، أن تربط نظام التربية والتعليم بنظام العمل والإنتاج حتى تصل في أفضل الحالات إلى تحقيق مطالب العمالة الكاملة .

عند هذا الحد ، تتجاوز الدراسة مسألة الربط بين الإنماء الثربوي والإنماء الاقتصادي إلى طرح بديل ثالث يركز على الإنماء الاجتماعي في إطار ثقافي شامل يتمحور حول مجالي الحياة الديمقراطية .

و ينتظر أن يكون هذا الكتاب باكورة اتجاه جديد في الدراسات التربوية العربية يطيرح فيها الاختصاصيون العرب جوهر المشكلات التربوية المحلية والعالمية ، ويسهمون في المساعدة على حلها إسهاماً جدياً أصيلا .

في هذا الكتاب : ثلاثة نماذج أساسية للإنماء التربوي تعتبر مقياساً سهسل الاستعمال بليم الآثر في مجابهة المشكلات التربوية الفعلية الكبرى وحك الأهداف والمناهج والأساليب والوسائل ومختلف أنواع الممارسات التربوية في سبيل معرفة مدى إسهامها في عملية الإنماء الشامل .